





الطبعة الاولى

منشورات دار النذير للطباعة والنشر بِغـــداد 166 • I 332 PL 480

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

وبعد

فان متن العقيدة الطحاوية للامام أبي جعفر الطحاوي الفقيه المعروف المتوفى سنة احدى وعشرين وثلاثدئة للهجرة من المتون القديمة الموثوقة التي بينت جوانب العقيدة الاسلامية كما جاءت بها نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وقد شرحها أحد العالماء الأفاضل القدامى وهو \_ على ما استظهره الشيخ أحمد شاكر\_ على بن مجد ابن مجد بن أبي العز الحنفى .

وقد جاء هـــذا الشرح موضحاً أحسن توضيح لمــا جاء في متن العقيدة الطحاوية مع ذكر الادلة والبراهين من الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة ، الا أنه جاء مطولا ، وفيه ابحاث استطرادية ليست لهــا علاقة مباشرة تمس العقيدة . وان كانت نافعة ، ولهـــذا فقد رأينا اختصار هذا الشرح ، لأن النفوس لم تعـــد تصبر على قراءة المطولات من الكتب القديمة وقـــد راعينا في الاختصار أن يبقى الشرح وافياً بالمقصود ، ومن هـــذا الاساس حذفنا منه ما ليس له علاقة مباشرة بشرح متن العقيدة ، مع وفاء الباقي منه بتوضيح هذه العقيدة .

وسميناه « مختصر شرح العقيدة الطحاوية » والله نسأل أن ينفع به المسابيين وأن يجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم انه نعم المولى ونعم النصير .

<u> ݣَاݣُلْنَكَ إِنْ</u> لِلطَبَاعَة وَالنَشِنِرُوالتَوزْيِ

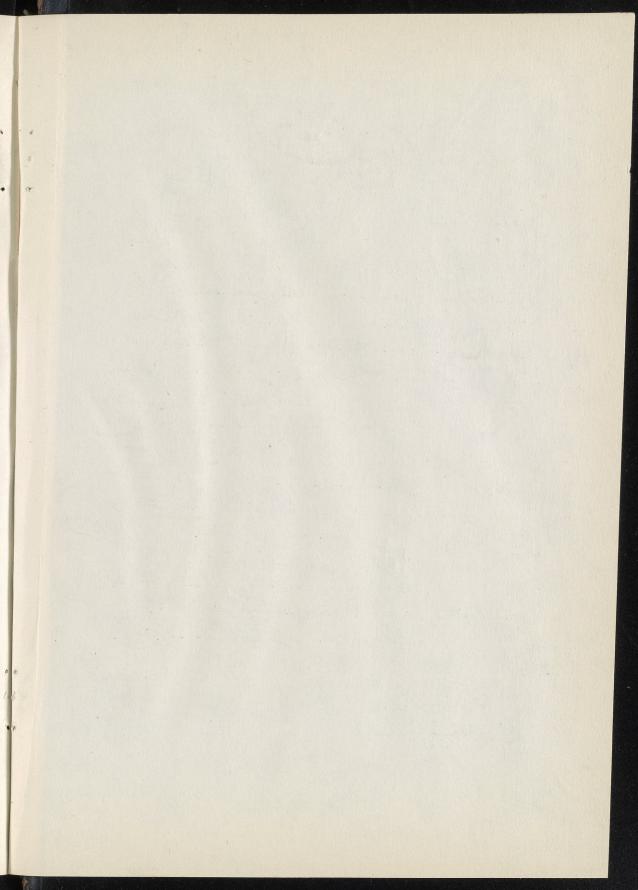

# تُجمدُ الإمام الطجاوي

هو الأمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبدالملك بن سلمة بن سلمة

أحد الأئمة الكبار في الفقه والحديث ، ولد رحمه الله سينة تسع وثلاثين وماثتين للهجرة وتلقى العلم على خاله اسماعيل بن يحى الزين أفقه أصحاب الامام الشافعي وقد تحول الامام الطحاوي الى منهج المذهب الحنفي في الاجتهادوالتأصيل والتفريع حتى عد من أتباع هذا الذهب.

ولكن لم يكن مقيداً فيه ، ولذلك خالف فقه هذا المذهب في بعض المسائل ورجح قول غير الحنفية فيها ، لما يظهر هذا في كتابه معاني الآثار .

وقال عنه ابن كثير صاحب التفسير في كتابه (البداية والنهاية): هو أحد الثقاة الاثبات والحفاظ الجهابذة.

أما مصنفاته فكثيرة منها (العقيدة الطحاوية) و (أحكام القرآن) و (معاني الآثار) و (شرح الجامع الكبير) و (شرح الجامع الصغير) وكتاب الشروط والمختصر وغيرها.

توفي رحمه الله سنة احدى وعشرين وثلاثمئة ليــــاة الخميس مستهل ذي القرافة .

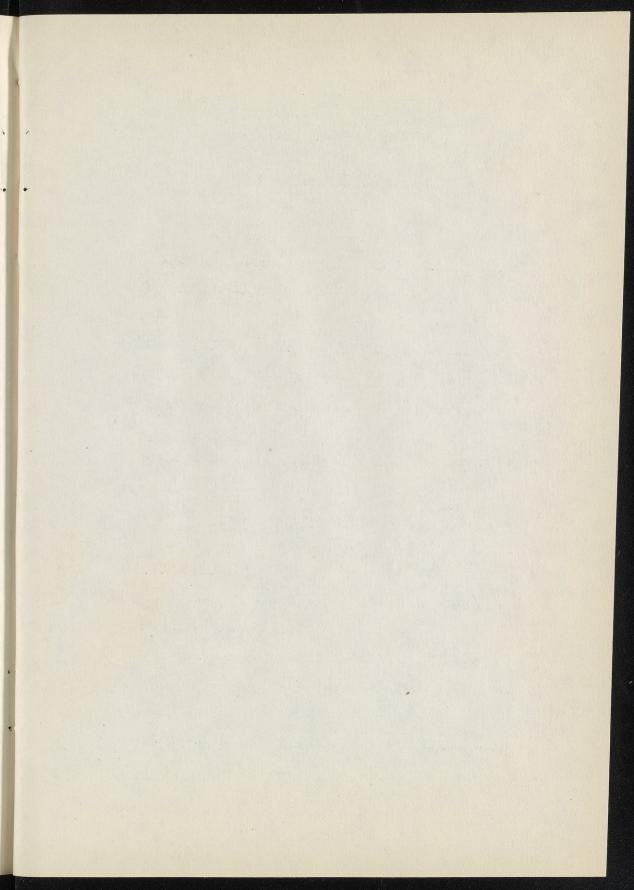

# إلى المالة المال

الحمد لله / ، نحمده ، و / نستعينة ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا هضل له ، ومن يظال فلا هادي له .

وأشهد أن لا اله الا الله وحده لاشريك له ، وأشهد أن سيدنا مجدا عبده ورسوله ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسايما كثيراً .

أما بعد: فانه لما كان علم أصول الدين أشرف العاوم ، اذ شرف العلم بشرف المعلوم ، وهو الفقه الاكبر بالنسبة الى فقه الفروع ، ولهذا سمى الامام أبو حنيفة رحمة الله عليه اقاله وجمعه في أوراق من اصول الدين : «الفقه الاكبر» وحاجة العباد اليه فوق كل حاجة ، وضرورتهم اليه فوق كل ضرورة ، لانه لا حياة للقلوب ، ولا نعيم ولا طمأنينة ، الا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها ، بأسمائه وصفاته وأفعاله . ويكون مع ذلك كاه أحب اليها مما سواه ، ويكون سعيها فيما يقربها اليه دون غيره من سائر خلقه .

ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وادراكه على التفصيل ، فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين ، واليه داعين ، ولمن أجابهم مبشرين ، ولمن خالفهم منذرين ، وجعل مفتاح دعوتهم ، وزبدة رسالتهم ، معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله ، اذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها الى آخرها .

ثم يتبع ذلك أصلان عظيان:

أحدهما : تعريف الطريق الموصــِل اليـه ، / وهي شــريعته المتضمنة لامره ونهيـــه . والثاني: تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول اليه / من النعيم المقيم عند الفيد الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل اليه ، وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه . ولهذا سمى الله ما أنز له على رسوله روحا ، لتوقف الحياة الحقيقية عليه ، ونورا لتوقف /الهداية/ عليه . فقال الله تعالى : (يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده) المؤمن : 10 . وقال تعالى : (وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم . صراط الله الذي له ما في الارض ألا الى الله تصير الامور) الشورى : ٥٦ ، ٥٣ . ولا وح الافيا جاء به الرسول ، ولا نور الافي الاستضاءة به ، وسماه الشفاء كما قال تعالى : (قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء) فصات : ٤٤ . فهو وان كان هدى وشفاء مطلقا ، لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنين ، خصوا بالذكر .

والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ، فلا هدى الا فيما جاء به .

والد رب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول ايمانا عاما على التفصيل فرض على الكفاية ، عملا ، ولا رب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية ، فان ذلك داخل في تبليغ مابعث الله به رسوله ، وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه ، وعلم الكتاب والحكمة ، وحفظ الذكر ، والدعاء الى الخير ، والامر بالمحروف والنهي عن المنكر ، والدعاء الى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة ، والمجادلة بالتي هي أحسن ، ونحوذلك مما (۱) أوجبه الله على المؤهنين ، فهوواجب على الكفاية منهم .

وأما ما يجب على أعيانهم: فهاذا يتنوع بتنوع قد رهم ، وحاجتهم ومعرفتهم ، وما أمر به أعيانهم ، ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك . ويجب على من سمع النصوص وفهمها

<sup>(</sup>١) في الاصل: ما .

ه ن علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها . ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك .

وينبغي أن /يعرف/ أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق ، فانما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول ، وترك النظر والاستدلال الموصل الى معرفته . فلما أعرضوا عن كتاب الله ضاوا ، كما قال تعالى : (فاما يأتينكم مني هدى فهن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى . ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى . قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً . قال كذلك أتتك آيات افنسيتها وكذلك اليوم تنسبى ) طه :

قال ابن عباس رضي الله عنها: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ، أن / لايضل في الدنيا ، ولا يشقى في الاخرة ثم قرأ هذه الآيات . وكما في الحديث الذي رواه الترهذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « انها ستكون فتن » قات : فما المخرج منها يا رسول الله ؟ قال : « كتاب الله ، فيه نباً ها قبالم ، وخبر ها بعدكم ، وحكم ما بينكم ، هو الفصل ، ليس بالهزل ، من تركه من جبار قصمه الله ، ومن ابتغى الحدى في غيره أضابه الله ، وهو حبل الله المتين ، وهو الذكر الحكيم ، وهو الصراط المستقيم ، وهو الذي لا تزيخ به الاهواء ، ولا تلتبس به الالسن ، ولا تنقضي عجائبه ، ولا تشبع (۱) منه العالماء ، من قال به صدق ، ومن عمل به أجر ، ومن حكم به عدل ، قون دعا اليه هدي الى صراط ، ستقيم » (۲) الى غير ذلك ، ن الآيات والاحاديث ، ومن دعا اليه هدي الى صراط ، ستقيم » (۲) الى غير ذلك ، ن الآيات والاحاديث ، الدالة على مثل هذا المعنى .

<sup>(</sup>١) في الاصل : يشبع . وفي « سنن الترمذي » بالياء والتاء .

<sup>(</sup>٢) هذا حديث جميل المعنى ، ولكن اسناده ضعيف ، فيه الحارث الاعور ، وهو لين ، بل اتهمه بعض الائمة بالكذب ، ولعل أصاه ، وقوف على على رضي الله عنه ، فأخطأ الحارث فرفعه الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم .

ولا يقبل الله من الاولين والآخرين دينا يدينون به ، الا أن يكون موافقاً لدينه الذي شرعه على ألسنة رسام عايهم السلام .

وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه العباد ، الا ما وصفه به المرساون بقوله سبحانه : (سبحان ربك رب العزة عما يصفون . وسلام على المرساين . والحمد لله رب العالمين ) الصافات : ١٨٠-١٨٠ . فنزه نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون . ثم سلم على المرساين ، لسلامة ، ا وصفوه به من النقائص والعيوب ، ثم حمد نفسه على تفرده بالاوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد .

ومضى على ما كان عايه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون، وهم الصحابة والتابعون لهم باحسان، يوصي به الاول الآخر (١) ويقتدي فيه اللاحق بالسابق. وهم في ذلك كله بنبيهم مجل صلى الله عليه وسلم مقتدون، وعلى منهاجه سالكون، كما قال تعالى في كتابه العزيز: (قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني) يوسف: ١٠٨. فان كان قوله: (ومن اتبعني) معطوفا على الضمير في (أدعو)، فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة الى الله. وان كان معطوفا على الضمير المنفصل، فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة في اجاء به دون غيرهم، وكلا المعنين حق.

وقد باغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، وأوضح الحجة للمستبصرين، وسلك سبيله خير القرون.

وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين: الأمام أبو جعفر أحمد بن مجد بن

<sup>(</sup>١) في الاصل : للاخر .

<sup>(</sup>٢) منفق عليه .

سلامة الأزدي الطحاوي ، تغمده الله برحمته ، بعد المائتين ، فان مو لده سنة تُسخّ وثلاثين ومائتين ، ووفاته/سنة احدى وعشرين/ وثلاثائة(١) .

فأخبر رحمه الله عما كان عليه الساف ، ونقل عن الامام أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي ، وصاحبيه أبي يوسف يعقوب ابن ابراهيم الحميري الانصاري، ومجد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهم - ما كانوا يعتقدون من أصول الدين ، ويدينون به رب العالمين .

فالواجب اتباع المرساين، واتباع ما أنزله الله عليهم. و /قد/ ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر الانبياء، وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السهاء، وأنزل عليه الكتاب والحكمة، وجعل دعوته عامة لجميع الثقاين، الجن والانس، باقية الى يوم القيامة، وانقطمت به حجة العباد على الله. وقد بين الله به كل شيء، وأكمل له ولامته الدين خبرا وأمرا، وجعل طاعته طاعة له، وبعصيته وعصية له، وأقسم بنفسه أنهم لا يؤونون حتى يحكموه فيما شهر بينهم، وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا الى غيره، وأنهم اذا دعوا الى الله والرسول، وهو الدعاء الى كتاب الله وسنة رسوله ـ صدوا صدودا.

فكل من طاب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير دا جاء به الرسول ، ويظن أن ذلك حسن ، وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه \_ فاله نصيب من ذلك ، بل ما جاء به الرسول كاف كامل ، يدخل فيه كل حق ، وأنما وقع

<sup>(</sup>۱) تجد ترجمته مفصاة في: «تذكرة الحفاظ» للذهبي ٣: ٢٨-٢٩ و «تاريخ ابن كثير» ١١: ١٧٤. و « المنتظم» لابن الجوزي ٦: ٢٥. و « شدرات الذهب » ٢: ٢٨٨. و « اللباب » لابن الاثمير ٢: ٨٠. و « الجواهر المضية » لابن أبي الوفاء ١: ٢٠١-١٠٥. و « الفوائد البهية » : ٣١-٣٤. و « لسان الميزان » لابن أبي الوفاء ٢: ٢٨-٢٥٠. و « الفوائد البهية » : ٣١-٢٥٠. و « ابن خلكان» ١ : ٢٨٢-٢٧٤ . و « تهذيب تاريخ ابن عساكر » ٢ : ٢٥-٥٥ و « ابن خلكان» ١ : ٣٥-٥٥ طبعة مكتبة النهضة بمصر .

التقصير من كثير من المنتسين اليه . فلم يعلم ما جاء به الرسول في كثير من الأموز الكلامية والاعتقادية ، ولا في كثير من الامارة الكلامية والاعتقادية ، ولا في كثير من الاحوال العبادية ، ولا في كثير من الامارة السياسية ، أو نسبوا الى شريعة الرسول ، بظنهم و تقليدهم ، ما ليس منها ، وأخرجوا عنها كثيرا مما هو منها ،

#### شريك له).

ش: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل ، وأول منازل الطريق ، وأول ، قام يقوم فيه السالك الى الله عز وجل . قال تعالى : (لقد أرسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ،الكم من اله غيره) الاعراف : ٥٩ . وقال هو دعليه السلام لقومه : (اعبدوا الله ما لكم من اله غيره) الاعراف : ٦٥ . وقال صالح عليه السلام لقوه ، : (اعبدوا الله ما لكم من اله غيره) الاعراف : ٧٧ . وقال شعيب عليه السلام لقوه ، : (اعبدوا الله ما لكم من اله غيره) الاعراف : ٥٨ . وقال تعالى: (ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) النحل : ٣٠ . وقال تعالى : (وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه أنه لا اله الا أنا فاعبدون) الانبياء : ٢٥ . وقال صلى الله عليه وسلم : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا الا الا الله ، وأن مجدا رسول الله » (١) .

فالتوحيد أول الامر وآخره ، أعني : توحيد الالهية ، فان التوحيد يتضمن ثلاث أنواع :

أحدها: الكلام في الصفات. والثاني: توحيد الربوبية، وبيان أن الله وحده خالق كل شيء. والثالث: توحيد الالهية، وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لاشريك له.

أما الاول: وهو الكلام في الصفات فسيأتي الكلام عنه فيما بعد.

<sup>(</sup>١) متفق عليه من حديث ابن عباس.

وأما الثاني: وهو توحيد الربوبية ، كالاقرار بأنه خالق كل شهيء، والله ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والافعال ، وهذا التوحيد حق لاريب فيه، وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية ، وهلا التوحيد لم يذهب الى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم ، بل القاوب مفطورة على الاقرار به أعظم من كونها مفطورة على الاقرار بغيره من الموجودات ، كما قالت الرسل فيا حكى الله عنهم: (قالت رساهم أفي الله شاك فاطر السموات والارض) ابراهيم: ١٠.

وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بانكار الصانع فرعون، وقد كان مستيقنا به في الباطن، كما قال له موسى: (لقد عامت ما أنزل هؤلاء الارب السموات والارض بصائر) الاسراء: ١٠٢. وقال تعالى عنه وعن قومه: (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظالم وعلوا) النمل: ١٤.

الثالث(٢) وهو توحيد الالهية المتضمن توحيد الربوبية ، وهو عبادة الله وحده لاشريك له ، فان المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ، وأن خالق السموات والارض واحد ، كما أخبر تعالى عنهم بقوله : (ولئن سألتهم من خلق السموات والارض ليقولن الله ) لقمان : ٢٥ . (قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعامون سيقولون لله قل أفلا تذكرون ) المؤمنون : ٨٤ ، ٨٥ . ومثل هذا كثير في القرآن ، ولم يكونوا يعتقدون في الاصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم ، بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشركي الامم من الهند والترك والبربر وغيرهم ، تارة يعتقدون أن هدده تماثيل قوم صالحين من الانبياء والصالحين ، ويتخذونهم (١) شفعاء ، ويتوسلون بهم الى الله ، وهذا كان أصل شرك العرب ، قال تعالى حكاية عن قوم نوح : (وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن و دا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا) - نوح : ٣٧ - وقد ثبت في «صحيح البخاري» ، وكتب التفسير،

<sup>(</sup>١) في الأصل: ويتخذوهم.

<sup>(</sup>٢) ذكر المؤلف النوع الاول والثاني ، ولم نجد في النسخة المخطوطة او في النسخ المطبوعة ذكراً للثالث ، ويبدو ان محله هنا .

وقصص الأنبياء وغيرها ، عن ابن عباس رضي الله عنها ، وغيرها من السلف، صوروا تماثياهم ، ثم طال عليهم الأول ، فعبدوهم وأن هذه الاصنام بعينها صارت الى قبائل العرب ذكرها ابن عباس رضي الله عنها ، قبيلة قبيلة (١) وقد ثبت في « صحيح مسلم » عن أبي الهياج الاسدي ، قال : قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ « أمرني أن لا أدع قبرا مشرفا الا سويته ، ولا تمثالا الا طمسته »(٢) وفي « الصحيحين » عن النبي صلى الله عليه وســـلم أنه قال في مرض موته « لعن الله اليهود والنصارى ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » (٣) يحذر ما فعلوا ، قالت عائشة رضي الله عنها : ولولا ذلك لابرز قبره ، ولكن كره أن يتخذ مسجدا ، وفي « الصحيحين » أنــه ذكر في مرض موته كنيسة بأرض الحبشة، وذكر من حســـنها وتصاوير فيها، فقال: « أن أو لئك أذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً ، وصوروا مسلم » عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس : « ان من كان قبا كم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ٢ فاني أنها كم عن ذلك » (٥).

فعلم ان التوحيد المطلوب هو توحيـــد الألهية ، الذي يتضمن توحيـــد الربوبية . قال تعالى : ( فأقم وجهاك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها

<sup>(</sup>١) صحيح وهو ،وقوف في حكم المرفوع .

<sup>(</sup>٢) صحيح أخرجه مسلم وأحمد وغيرهما وله طرق ذكرتها في « ارواء الغليل » .

<sup>(</sup>٣) صحيح وهو من حديث عائشة وأبي هريرة ، وله شواهد كثيرة .

<sup>(</sup>٤) صحيح وهو من حديث عائشة ، خرجته في المصدر السابق .

<sup>(</sup>٥) صحيح ، ورواه أبو عوانة في « صحيحة » أيضا ، وغيره .

لاتبديل لخاق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعامون) الروم: ٣ (منيين اليه واتقوه واقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون. واذا مس الناس ضر - دعوا ربهم منيين اليه ثم اذا اذاقهم منه رحمة اذا فريق منهم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعامون. ام انزلنا عليهم ساطاناً فهو يتكلم بما كانوا به يشركون واذا اذقنا الناس رحمة فرحوا بهاوان تصبهم سيئة بما قدمت ايديهم اذا هم يقنطون الروم: ٣١ - ٣٦ وقال تعالى: (افي الله شاك فاطر السموات) ابراهيم: ١٠ وقال صلى الله عليه وسلم: «كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه (۱)» ولايقال: ان معناه يولد ساذجاً لا يعرف توحيداً ولا شركاً، كا قال بعضهم - لما تلونا، ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل «خلقت عبادي حنفاء، فاجتالتهم الشياطين» (٢) الحديث. وفي الحديث المتقدم مايدل على ذلك، حيث قال: «يهودانه او ينصر انه او يمجسانه» ولم يقل ويسايانه مايدل على ذلك، حيث قال: «يهودانه او ينصر انه او يمجسانه» ولم يقل ويسايانه وفي رواية «يولد على الملة» وفي دواية «يولد على الملة».

والقرآن مماوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الامثال له. ومن ذلك انه يقرر توحيد الربوبية ، ويبين انه لاخالق الا الله ، وأن ذلك مستازم ان لايعبد الا الله ، فيجعل الاول دليل على الثاني ، اذ كانوا يسلمون / في / الاول (٣) وينازعون في الثاني ، فيبين لهم سبحانه أنكم اذا كنتم تعامون انه لاخالق الا الله / وحده / ، وإنه هو الذي يأتي العباد بما ينفعهم ، ويدفع عنهم ايضرهم ، لاشريك وحده / ، فلم تعبدون غيره ، وتجعاون معه آلهة اخرى ؟

كقوله تعالى : ( قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ، آلله خير أما

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم واحمد.

<sup>(</sup>٣) في الاصل : للاول .

يشركون ام من خلق السموات والارض وانزل لكم من السهاء ماء فأنبتا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون) النمل : ٥٥ الآيات . يقول الله تعالى في آخر كل آية ( أإله مع الله ) أي أإله مع الله فعل فعل هذا ؟ وهذا استفهام انكار ، يتضمن نبي ذلك ، وهم كانواه قرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله ، / فاحتج عليهم بذلك ، وليس المعنى انه استفهام هل مع الله اله ، كا ظنه بعضهم ، لان هذا المعنى لايناسب سياق الكلام ، والقوم كانوا يجعلون مع الله اله ، كا ظنه بعضهم ، لان هذا المعنى لايناسب سياق الكلام ، والقوم كانوا يجعلون مع الله المهد ) المخة اخرى ، كما قال تعالى : ( انكم لتشهدون ان مع الله آلهة أخرى قل لااشهد ) الانعام : ١٩ . وكانوا يقولون : ( أجعل الآلهة الها واحد أان هذا لشيء عجاب ) ص : ٥ . لكنهم ما كانوا يقولون : ان معه الها واحد أان هذا لارض قراراً ، وجعل خلالها انهارا ، وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزاً ) النمل : ٢١ . بل هم مقرون بأن الله وحده فعل هذا ، وهكذا سائر الآيات . وكذلك قوله تعالى : ( ياايها الناس اعبدوا ربكم الذي خاقكم والذين من قباحم لعالم تتقون ) البقرة : ( وكذلك قوله في سورة الانعام : ( قل أرأيتم ان أخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قاوبكم من اله غير الله يأتيكم به ) الانعام ٢٦ . وامثال ذلك .

ولما كان الشرك في الربوبية وحاوم الاهتناع عند الناس كالهم ،باعتبار اثبات خالقين وتهاثاين في الصفات والافعال ، وانما ذهب بعض المشركين الى ان شمخالقاً خلق بعض العالم ، كما يقوله الثنوية في الظاهة ، وكما يقوله القدرية في افعال الحيوان وكما يقوله الفلاسفة الدهرية في حركة الافلاك او حركات النفوس ، او الاجسام الطبيعية ، فان هؤلاء يثبتون اموراً محدثة بدون احداث الله اياها ، فهم مشركون في بعض الربوبية ، وكثير من وشركي العرب وغيرهم قديظن في آلهته شيئاً من نفع او ضر ، بدون ان يخلق الله ذلك .

فلما كان هذا الشرك في الربوبية ، وجوداً في الناس ، بين القرآن بطلانه ، كما في قوله تعالى : (ما اتخذ الله من والد وما كان ، هه من اله اذاً لذهب كل اله بما خلق

ولع البرهان البه المؤهنون: ٩٢ فتأمل هـ ذا البرهان البرهان البه المهذا اللفظ الوجيز الظاهر . فان الاله الحق لابد ان يكون خالقاً فاعلا ، يوصل الى عابده (١) النفع ويدفع عنه الضر ، فاو كان معه سبحانه اله تخريشر كه في ماكه ، اكان اله خاق وفعل ، وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة ، بل ان قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والالهية دونه فعل ، وان لم يقدر على ذلك انفرد / بخاقه وذهب بذلك الخاق ، كما ينفرد ماوك الدنيا بعضهم عن بعض خلك انفرد / بخاقه وذهب بذلك الخاق ، كما ينفرد ماوك الدنيا بعضهم عن بعض علمكه ، اذا لم يقدر المنفرد / منهم على قهر الآخر والعلو عليه .

وتوحيد الالهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس. فمن لا يقدر على ان يخلق يكون عاجزاً، والعاجز لا يصاح ان يكون الهاً قال تعالى: ( ايشركون الا يخلق شيئاً وهم يخلقون ) الاعراف: ١٩١. وقال تعالى: ( افهن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون ) النحل: ١٧. وقال تعالى: ( قل لو كان معه آلهة كما يقولون اذاً لا بتغوا الى ذي الحرش سبيلا ) الاسراء: ٢٢.

# انواع التوحيد الذي دعت اليه الرسل

ثم التوحيد الذي دعت اليه رسل الله ونزلت به كتبـــه نوعان : توحيد في الاثبات والمعرفة ، وتوحيد في الطلب والقصد .

فالاول: هو اثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته و افعاله و اسمائه ، ليس كمثله شيء في ذلك كله ، كما اخبر به عن نفسه ، وكما اخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وقد افصح القرآن عن هذا / النوع /كل الافصاح ، كما في اول ( الحديد ) و (طه ) وآخر ( الحشر ) و اول ( آلم تنزيل السجدة ) و اول ( آل عمران ) وسورة ( الاخلاص ) بكما لها ، وغير ذلك .

والثاني: وهو توحيد الطاب والقصد، مثل ما تضمنته سورة (قل يا ايها الكافرون)، و (قل يا أهل الكتاب تعالموا الى كامة سواء بيننا وبينكم) آل عمران على واول سورة (تنزيل الكتاب) وآخرها، واول سورة (يونس) واوسطها

<sup>(</sup>١) في الأصل: عباده.

وآخرها ، واول سورة ( الاعراف ) وآخرها ، وجملة سورة ( الانعام ) .

وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد ، بل كل سورة في القرآن . فالقرآن اما خبر عن الله واسمائه وصفاته ، وهو التوحيد العالمي الخبري. وامادعوة الى عبادته وحده لاشرياك له ، وخاع ما يعبد من دونه ، فهو التوحيد الارادي الطلبي . واما امر ونهي والزام بطاعته ، فذلك من حقوق التوحيد وه كملاته . واما خبر عن اكرامه لاهل توحيده ، وما فعل بهم في الدنيا وما يكر ، هم به في الآخرة ، فهو جزاء توحيده . واما خبر عن اهل الشرك ، ومافعل بهم في / الدنيا / (١) من النكال ، وما يحل بهم في العقبي من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد .

فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه ،وفي شأن الشرك واهله وجزائهم في ( الحمد لله رب العالمين ) توحيد ، ( الرحمن الرحيم ) توحيد، (مالك يومالدين) توحيد ، ( اياك نعبد واياك نستعين ) توحيد ، ( اهدنا الصراط المستقيم ) توحيد ، تضمن لسؤال الهداية الى طريق اهل التوحيد ، ( الذين انعمت عليهم ) ، (غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) الذين فارقوا التوحيد .

وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد، وشهدت له به «لائكته وانبياؤه ورسله. قال تعالى: (شهد الله انه لا اله الا هووالملائكة واولو العلم قائماً بالقسط لااله الا هو العزيز الحكيم. ان الدين عند الله الاسلام) آل عمران: ١٩ و ١٩. فتضمنت هذه الآية الكرية اثبات حقيقة التوحيد، والرد على جميع طوائف الضلال، فتضمنت اجل شهادة واعظمها واعدلها واصدقها، و الجل شاهد، بأجل مشهود به.

قوله: (ولا شيء مثله).

ش : ان الله ليس كمثله شيء ، لا في ذاته ، ولا في صفاته ، ولا في أفعاله . ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملاً يراد به المعنى الصحيح ،

<sup>(</sup>١) في الاصل: (العقبي) والصواب من المطبوعة.

وهو ما نفاه القرآن و دل عليه العقل ، من أن خصائص الرب تعالى لأ يوصف بهما شيء من المخلوقات ، ولا يماثاه شيء من المخلوقات في شيء من صفاته : (ليس كمثله شيء) الشورى : ١١ ، رد على الممثلة المشبهة (وهو السميع البصير) ، رد على النفاة المعطلة ، فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق ، فهو المشبه المبطل المذموم ، ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق ، فهو نظيير النصارى في كفرهم ، ويراد به أي لفظ التشبيه أنه لايثبت لله شيء من الصفات ، فلا يقال : /له/ قدره ، ولا علم ، ولا حياة ، لان العبد موصوف بهذه الصفات ! ولازم هذا القول أنه لايقال له : حي ، عليم ، قدير ، لان العبد يسمى بهذه الاسماء ، وكذلك كلامه وسمعه وبصره (١) /وارادته / وغيير ذلك . وهذا غيير صييح .

فان الله سمى نفسه بأسماء ، وسمى بعض عباده بها ، وكذلك سمى صفاته بأسماء ، وسمى ببعضها صفات خلقه ، وليس المسمى (بتشديد الميم وفتحها) كالمسمى فسمى نفسه: حيا ، عليما ، قديرا ، رؤوفا ، رحيا ، عزيزا ، حكيا ، سميعا ، بصيرا ، ماكا ، مؤهنا ، جبارا ، ه تكبرا . وقد سمى بعض عباده بهذه الاسماء ، فقال: ( يخر جالحي من الميت ) الانعام : ٩٥ والروم : ١٩ . ( وبشروه بغلام عليم ) الذاريات : ١٨ . ( فبشرناه بغلام حليم ) الذاريات : ١٨ . ( فبشرناه بغلام حليم ) الصافات : ١٨ . ( فبشرناه بغلام حليم ) الدهر : ١٠ . ( بالمؤمنين رؤوف رحيم ) التوبة : ١٨ . ( فجعلناه سميعا بصيرا) . الدهر : ٢٠ . ( قالت امرأة العزيز ) يوسف : ١٥ . ( وكان وراءهم ملك ) الكهف : ٧٩ . ( أفن كان ، ومعلوم أنه لا يماثل الحي الحي ، ولا العايم العلم ، ولا العزيز العزيز العزيز ، المؤمن : ٣٥ . ( وكان بشيء من علمه ) البقرة : ٢٥ . ( وكذلك سائر الاسماء ، وقال تعالى : ( ولا يحيطون بشيء من علمه ) البقرة : ٢٥٥ .

<sup>(</sup>۱) في الاصل: وبصره ورؤيته وهما واحـــد، ولعل المقصود بصره وارادته كما هو في احدى النسخ المطبوعة .

﴿ أَنْزُ لَهُ بَعْلَمُهُ ﴾ النساء: ١٩٩ . ﴿ وَمَا يُحْمَلُ مِنَ أَنْثَى وَلَا تَضْعَ الْأَبْعَلَمُهُ ﴾ فأطر ؛ ١١ . ( ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين ) الذاريات : ٥٨ . ( أو لم يروا ان الله الذي خاتمهم هو أشد منهم قوة ) حم السجدة : ١٥. وعن جابر رضيي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور كلهاكم يعلمنا السورة من القرآن ، يقول اذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غسير الفريضة ، ثم ليقل ؛ اللهم اني أستخيرك بعلماك ، وأستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم ، فانك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم (١) ، وأنت علام الغيوب، اللهم ان كنت تعلم أن هــذا الاءر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ـ أو قال : عاجل أمري وآجله ـ فاقدره لي ، ويسره(٢) لي ، ثم بارك لي فيه ، وان كنت تعلم أن هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ـ أو قال : عاجــل أمري وآجله \_ فاصرفه عني ، وأصرفني عنه ، وأقلد لي الخير حيث كان ، ثم ياسر الذي رواه النسائي وغيره ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه كان يدعو بهذا الدعاء: « اللهم بعاماك الغيب وقدرتك على الخلق ، أحيني ما كانت الحياة خيراً لي ، وتوفني اذا كانت الوفاة خيراً لي ، اللهم اني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة ، واسألك كلمة الحق في الغضب والرضى ،واسألك القصد في الغنى والفقر واسألك نعيمًا لاينفد، وقرة عين لاتنقطع، واسألك الرضي بعد القضاء، واسألك برد العيش بعد الموت ، واسألك لذة النظر الى وجهك الكريم ،والشوق الى لقائك

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: فانك تعلم ولا أعــــلم: وتقدر ولا أقــــدر، وما أثبتناه هو الموافق لرواية البخاري،

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ويسر: بدل: ويسره لي.

في غير ضراء مضرة ، ولأفتنة مضاة ، اللهم زينا بزينة الأيمان ، واجعلنا هداة مهتدين » (١) فقد سمى الله ورسوله صفات الله علماً وقدرة وقوة . وقال تعالى : (ثم جعل من بعد ضعف قوة ) الروم ٥٤ . (وانه لذو علم لما علمناه) يوسف : ٦٨ . ومعلوم انه ليس العلم كالعلم ، ولا القوة كالقوة ، ونظائر هذا كثيرة . وهذا لازم جميع العقلاء . فان من نهى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه ، كالرضى والغضب ، والحب والبغض ، ونحو ذلك، ورغم ان ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم ! قيل له : فأنت تثبت له الارادة والكلام والسمع والبصر ، مع ان ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين ، فقل فيما نفيته واثبته الله ورسوله مثل قولك فيما اثبته ، اذ لافرق بينها .

## قوله: (ولاشيء يعجزه).

ش: لكمال قدرته. قال تعالى: (ان الله على كل شيءقدير) البقرة: ٢٠ (وكان الله على كل شيء مقتدرا) الكهف: ٥٥. (وما كان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا في الارض انه كان عليما قديرا) فاطر: ٤٤ (وسع كرسيه السموات والارض ولا يؤده حفظها وهو العلي العظيم) البقرة: ٢٥٥. (لا يؤده » اي: لا يكرثه (٢) ولا يثقله ولا يعجزه. فهذا الذي لثبوت كمال ضده، وكذلك كل نبي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة انما هو لثبوت كمال ضده، كقوله تعالى فروك الكهف: ٩٤، اكمال عدله. (لا يعزب عنه مثقال ذرة في (ولا يظلم ربك أحدا) الكهف: ٩٤، اكمال عدله. (لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الارض) سبأ: ٣، لكمال علمه. وقوله تعالى: (وما مسنا من لغوب) ق: ٣٨، لكمال قدرته. (لا تأخذه سنة ولا نوم) البقرة: ٢٥٥ اكمال حيات وقيوميته. (لا تدركه الا بصار) الانعام: ١٠٣، لكمال جلاله وعظمته

<sup>(</sup>١) حديث صحيح ، واخرجه الحاكم ايضاً وصححه ووافقه الذهبي .

وكبريائه ، والا فالنبي الصرف ( بكسر الصاد ) لأدلح فيه ، ولهذا يأتي الاثبات للصفات في كتاب الله مفصلا ، والنبي مجملاً . قوله : (ولا إلاه غيره) .

ش: هذه كامة التوحيد التي دعت اليها الرسل كالهم ، كما تقدم ذكره . واثبات التوحيد بهذه الكامة باعتبار النبي والاثبات المقتضي للحصر ، فان الاثبات المجرد قد يتطرق اليه الاحتمال . ولهذا ـ والله اعلم \_ لما قال تعالى : (والهمماله واحد) البقرة : ١٦٣ ، قال بعده : (لا اله الا هو الرحمن الرحيم ) البقرة : ١٦٣ فأنه قد يخطر ببال احد خاطر شيطاني : هب ان الهنا واحد، فلغيرنا اله غيره ، فقال تعالى : (لا اله الا هو / الرحمن الرحيم /) .

قوله: (قديم بلا ابتداء، دائم بلاانتهاء).

ش: قال الله تعالى: (هو الاول والآخر) الحديد: ٣. وقال صلى الله عليه وسلم: «اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الآخر فليس بعدك شيء» (١). فقول الشيخ قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء هو معنى اسمه الاول والآخر. والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطر، فإنا الموجودات لابد ان تنتهي الى واجب الوجود لذاته، قطعاً للتسلسل. فإنا نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجوكالسحاب والمطر وغير ذلك، وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة، فإن الممتنع لا يوجد، ولا واجبة الوجود بنفسها، فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم، وهذه كانت معدومة ثم وجدت، فعدمها ينفي وجودها ووجودها ينفي أمتناعها، وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن رجوده بنفسه، كما قال تعالى: (ام خاقوا من غير شيء ام هم الخالقون) الطور: ٣٠. يقول سبحانه احدثوا من غير محدث ام هم احدثوا انفسهم ؟ ومعلوم ان الشيء المحدث لا يوجد نفسه ، فالمكن الذي ليس له من نفسه وجود ولاعدم لا يكون وجوداً بنفسه ، بل

<sup>(</sup>۱) اخرجه مسلم ( ۸ / ۷۸ - ۷۹ ) في حديث اوله: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا اخذنا مضجعنا ان نقول . . . . . » فذكره .

ان حصل ما يوجده و إلا كان معدوماً ، وكل ماامكن وجوده بدلاعن عدمه وعدمه بدلا عن وجوده ، فليس له من نفسه وجود ولاعدم لازم له .

#### قو له : (لايفنى ولا يبيد).

ش: اقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى ، قال عز من قائل: (كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام) الرحمن: ٢٦- ٢٧. والفناء والبيد متقاربان في المعنى ، والجمع بينها في الذكر للتأكيد، وهو ايضاً مقرر ومؤكد لقوله: دائم بلا انتهاء.

#### قوله: (ولايكون الامايريد):

ش: هذا رد لقول القدرية والمعتزلة ، فانهم زعموا ان الله اراد الإيمان من الناس كالهم والكافر أراد الكفر. وقولهم فاسد مردود ، لمخالفته الكتاب والسنة والمعقول الصحيح ، وهي مسألة القدر المشهورة ، وسيأتي لها زيادة بيان ان شاء الله تعالى .

وسموا قدرية لانكارهم القدر ، وكذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدرقدرية البضاً . والتسمية على الطائفة الاولى اغاب .

اما اهل السنة / فيقولون /: ان الله وان كان يريد المعاصي قدراً - فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها ، بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها . وهذا قول السلف قاطبة ، فيقولون : ماشاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن . ولهذا اتفق الفقهاء على ان الحالف لو قال : والله لا فعان كذا ان شاء الله - لم يحنث اذا كان لم يفعله وان كان واجباً او مستحباً . ولو قال : ان أحب الله - حنث اذا كان واجباً او مستحباً .

والمحققون من اهل السنة يقولون: الارادة في كتــاب الله نوعان: ارادة قدرية كونية خلقية ، وارادة دينية امرية شرعية ، فالارادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضى ، والكونية هي المشيئة الشاماة لجميع الموجودات ،

وهذا كقوله تعالى: (فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السهاء) الانعام: ١٢٥. وقوله تعالى عن نوح عليه السلام: (ولاينفحكم نصحي ان اردت ان أنصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم) هود: ٣٤. وقوله تعالى: (ولكن الله يفعل مايريد) البقرة: ٢٥٣.

واما الارادة الدينية الشرعية الامريه ، فكقوله تعالى (يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر) البقرة ١٨٥ . وقوله تعالى : (يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قباكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم) النساء : ٢٦ . (والله يريدأن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تمياوا ميلا عظيما. يريد الله ان يخفف عنكم وخاق الانسان ضعيفا) النساء : ٢٧ ، ٢٨ . وقوله تعالى : (مايريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمت عليكم) المائدة : ٦ . وقوله تعالى (انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا) الاحزاب : ٣٣ فهذه الارادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح : هذا يفعل مالايريده الله ، اي : لايحبه ولايرضاه ولايأمر به .

واما الارادة الكونية فهمي الارادة المذكورة في قول المسلمين: ماشاء الله كان ومالم يشأ لم يكن.

### قوله : ( لاتبلغه الاوهام ، ولاتدركه الأفهام ) .

ش: قال الله تعالى: (ولا يحيطون به عاما) طه: ١١٠ قال في «الصحاح» توهمت الشيء: ظننته، وفهمت الشيء: عامته. فمراد الشيخ رحمه الله: أنه لا ينتهي اليه وهم، ولا يحيط به علم. قيل: الوهم مايرجي كونه، أي: يظن انه على صفة كذا، والفهم: هو ما يحصله العقل و يحيط به. والله تعالى لا يعلم كيف هو الا هو سبحانه و تعالى، وأنما نعرفه سبحانه بصفاته، وهو انه احد، صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً احد، (الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة

ولا نوم له افي السموات وافي الارض) البقرة: ٢٥٥. (هو الله الذي لااله الاهو الملك القدوس السلام المؤون المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارىء المصور له الاسماء الحسنى يسبح له افي السموات والارض وهو العزيز الحكيم) الحشر: ٣٣ ـ ٢٤.

### قوله: (ولايشبهه الانام).

ش: هذا رد لقول المشبهة ، الذين يشبهون الخالق بالمخلوق ، سبحانه وتعالى ، قال عز وجل : (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) الشورى : ١١. وليس المراد نبي الصفات كما يقول اهل البدع ، فمن كلام ابي حنيفة رحمه الله في «الفقه الاكبر» : لايشبه شيئاً من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه . ثم قال بعدذلك: وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين ، يعلم لا كعلمنا ، ويقدر لا كقدرتنا ، ويرى لا كرؤيتنا . انتهى . وقال نعيم بن حماد (١) : من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر ، ومن أنكر ماوصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه . وقال اسحاق بن راهويه (٢) : من وصف الله فشبه صفاته بصفات احد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم .

ونفي مشابهة شيء من مخاوقاته له ، مستازم لنفي مشابهته لشيء من مخاوقاته . فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله ولا يشبهه الانام . والانهام :

(۱) هو نعيم بن حماد الخزاعي المروزي ابو عبدالله اول من جمع المسند في الحديث كان من اعلم الناس بالفرائض ، اقام ددة في العراق والحجاز يطلب الحديث ثم سكن مصر . قال الحافظ في « التقريب » : صدوق يخطىء كثيراً . مات سنة ثمان وعشرين ومائتين .

(٢) هو اسحاق بن ابراهيم التميمي المروزي ابو يعقوب عالم خراسان في عصره قال فيه الخطيب البغدادي: اجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق والورع والزهد. روى عنه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم.

الناس ، وقيل : كل ذي روح ، وقيل : الثقلان . وظاهرقوله تعالى : ( والارض وضعها للانام ) الرحمن : ١٠ ـ يشهد للأول أكثر من الباقي . والله أعلم .

### قوله: (حي لا يموت قيوم لا ينام).

ش: قال تعالى: ( الله لااله الا هو الحي القيوم لا تأخيذه سنة ولا نوم ) البقرة: ٢٥٥ ، فنفي السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيوميته. وقال تعالى: ( لم . الله لا اله الا هـو الحي القيوم . نزل عليك الكتاب بالحق ) آل عمران: ١٠٣ . وقال تعالى: ( وعنت الوجوه للحي القيوم ) طه: ١١١ . وقال تعالى: ( وتوكل على الذي لا يموت وسبح بحمده ) الفرقان: ٥٨ وقال تعالى: ( هو الحي لا اله الا هو ) غافر: ٥٦ وقال صلى الله عليه وسلم: « ان الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام » (١) ، الحديث .

لما نفى الشيخ رحمه الله التشبيه ، أشار الى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه ، عما يتصف به تعالى دون خلقه : أنه حي لايموت ، لان صفة الحياة الباقية وختصة به تعالى ، دون خلقه ، فانهم يموتون . وهنه : أنه قيوم لا ينام ، اذ هو وختص بعدم النوم والسنة ، دون خلقه ، فانهم يناهون ، وفي ذلك اشارة الى /أن/ نفي التشبيه ليس المراد ونه نفي الصفات ، بل هو سبحانه ووصوف بصفات الكمال ، لكمال ذاته . فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة ، ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعا ولهوا ولعبا وان الدار الاخرة لهي الحيوان ، فالحياة الدنيا كالمنام . والحياة الآخرة كاليقظة ، ولا يقال : فهذه الحياة الآخرة كاماة . وهي للمخاوق : لأنا نقول : الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازوة لها ، هو الذي وهب المخاوق تلك الحياة الدائمة ، فهي دائمة بادامة الله لها ، لا أن الدوام وصف لازم لها لذاتها ، مخلاف

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم وابن ماجه وأبو سعيد الدرامي في « الرد على الجهمية » ( ص٠٣٠ طبع أوربا ، وقد قام بطبعه حديثا المكتب الاسلامي ) .

خَيَاهُ الرب تعالى. وتُحَدُّلكُ سائر صفَّاتَه ، فصفات الخالق كما يليقُ به ، وصفَّاتُه المخاوق كما يليقُ به ، وصفَّاتُه المخاوق كما يليق به .

واعـــــلم أن هذين الاسمين . أعني : الحي القيوم مذكوران في القرآن معا في ثلاث سوركم تقدم، وهما من أعظم أسماء الله الحسني ، حتى قيل : انهما الاسم الأعظم، فانها يتضمنان اثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه ، ويدل القيوم على معنى الازلية والابدية مالا يدل عليه لفظ القديم. ويدل أيضًا على كونه موجودًا بنفسه، وهو معنى كونه واجب الوجود . والقيوم أبلغ من « القيام » لأن الواو أقوى من الالف. ويفيد قيامه بنفسه ، باتفاق المفسرين وأهل اللغة ، وهو معلوم بالضرورة. وهل تفيد اقامته لغيره وقيامـــ، عليه ؟ فيه قولان ، أصحهما : أنه يفيد ذلك . وهو يفيد دوام قيامه /وكل(١) قيا:ــه/ ، لما فيه من المبالغة ، فهو سبحانه لايزول /و/ لايأفل ، فان الآفل قد زال قطعا ، أي : لايغيب ولا ينقص ولا يفني ولا يعدم ، بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال ، موصوفا بصفات الكمال. واقترانه بالحي يستازم سائر صفات الكمال ، ويدل على دوا مها وبقائها ، وانتفاء النقص والعدم عنها أزلا وأبدا . ولهذا كان قوله : ( الله لا اله الا هو الحي القيوم )البقرة : ٧٥٥ ، أعظم آية في القرآن ، كما ثبت ذلك في « الصحيح » عن النبي صلى الله عليه وسلم (٢) . فعلى هذين الاسمين دلمار الاسماء الحسنى كلها ، واليهما ترجع معانيها . فان الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال ، فلا يتخلف عنها صفة منها الالضعف الحياة ، فاذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها ، استلزم اثباتها اثرات كل كمال 

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ المطبوعه ولعل الاجود: وكمال قياده .

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة القويم ، وهو خطأ .

لغيره الأ باقامته. فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أُتم انتظام.

#### قوله: (خالق بلا حاجة ، رازق بلا مؤنة) .

ش: قال تعالى: (وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين) الذاريات: مم ١٥٠٥. (يا أيها الناس أتتم الفقراء الى الله والله هو الغني /الحميد/) فاطر: ١٥٠. (/والله الغني/وأتتم الفقراء) محهد: ٣٨٠. (قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السموات والارض وهويطهم ولا يطعم) الانعام: ١٤. وقال صلى الله عليه وسلم، من حديث أبي ذر رضي الله عنه: «يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وانسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً ،/يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وأنسكم وجنكم ما في أن أولكم وآخركم وأنسكم وجنكم ما في صعيد واحد، فسألوني، فأعطيت كل انسان مسألته - ما نقص ذلك مما عندي الاكما ينقص (١) المخيط اذا أدخل البحر » الحديث. رواه مسلم (٢). وقوله بلا مؤنة: بلا ثقل ولا كلفة.

### قوله: (مميت بلا مخافة ، باعث بلا مشقة ) .

ش: الموت صفة وجودية ، خلافا للفلاسفة ومن وافقهم . قال تعالى : ( الذي خاق الموت والحياة ليباوكم أيكم أحسن عملا ) الملك : ٢. والعدم لابوصف بكونه مخلوقا . وفي الحديث : أنه « يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أماح ، فيذبح بين الجنة والنار » (٣) . وهو وان كان عرضا فالله تعالى يقلبه عينا،

<sup>(</sup>١) نقص يأتي لازما مثل نقص المال ، ومتعديا كما هو هنا ، والمفعول به محذوف، وتقديره : ينقص المخيط ماء البحر .

<sup>(</sup>٢) مسلم وأحمد .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه .

كما ورد في العمل الصالح: «أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن، والعمل القييح على أقبح صورة »(١). وورد في القرآن: «أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون»(٢)، الحديث. أي قراءة القارىء. وورد في الاعمال: «أنها توضع في الميزان»(٣)، والاعيان هي التي تقبل الوزن دون الاعراض. وورد في سورة البقرة وآل عمران: أنها يوم القيامة «يظللان صاحبها كأنها غمامتان أو غيايتان(٤) أو فرقان(٥) من طير صواف(٦)». وفي الصحيح: «أن أعمال العباد تصعد الى السماء»(٧) وسيأتي الكلام على البعث والنشور. ان شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) يشير الى حديث البراء في عذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين ، وهو حديث طويل سيأتي في آخر الكتاب بهامه في بحث عذاب القبر .

<sup>(</sup>٢) رواه الدرامى (٢/ ٠٥٠ ـ ٤٥١) وابن الحبه (٣٧٨١) وأحمد (٣٥٨ و٣٥٢) من حديث بريدة بن الحصيب الفظ: « يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب فيقول لصاحبه: أنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت هواجرك ». وقال البوصيري في « الزوائد »: « اسناده صحيح ». قلت: لا ، فان فيه بشير بن المهاجر ، وهو صدوق لين الحديث كما قال الحافظ في « التقريب » ، فمثله يحتمل حديثه التحسين ، أما التصحيح فهو بعيد .

<sup>(</sup>٣) فيه أحاديث كثيرة ، سيذكرها المؤلف في آخر الكتاب.

<sup>(</sup>٤) الغيايتان : أدون من الغمامتان في الكثافة ، وأقرب الى رأس صاحبهما .

<sup>(</sup>٥) الفرقان بكسر الفاء : طائفتان .

<sup>(</sup>٦) أي : باسطات أجنحتها متصلا بعضها ببعض رواه مسلم والحاكم.

<sup>(</sup>٧) روى البخاري ( ٢٠٥/١ - طبع أوربا ) عن رفاعة بن رافع الزرقي قال : كنا نصلي يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال : سمع الله لمن حمده ، قال رجل وراءه: ربنا لك الحمد ، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ، فلما =

# قُولُه: (ما زال بصفاته قديماً قبل خلقه ، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته ، وكما كان بصفاته أزليا ، كذلك لايزال عليها أبدياً . وليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا باحداثه البرية استفاد اسم الباري ) .

ش: أي: أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال: صفات اللذات وصفات الفعل. ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها ، لان صفاته سبحانه صفات كال ، وفقدها صفة نقص ، ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده . ولا يرد على هذه صفات يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده . ولا يرد على هذه صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها ، كالخلق والتصوير ، والاماتة والاحياء ، والقبض والبسط والطي ، والاستواء والاتيان والمجيء والنزول ، والغضب والرضى، ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله ، وان كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله ، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ، ولا متوهمين بأهوائنا ، ولكن أصل معناه معلوم لنا ، كما قال الامام مالك رضي الله عنه ، لما سئل عن قوله تعالى (ثم استوى على العرش) الاعراف : ٤٥ وغيرها : كيف استوى ؟ فقال : الاستواء معلوم ، والكيف مجهول (۱) . ولن كانت هذه الاحوال تحدث في وقت

=انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا ، قال: رأيت بضعة وثلاثين ملكايبتدرونها أيهم يكتبها أول. ورواه الترمذي (٢٥٤/١-٢٥٥) والنسائي (١٤٧/١) من طريق أخرى عن رفاعة به نحوه بلفظ: «لقم ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها » وقال النرمذي حديث حسن. قلت: واسناده جيد. وله شاهد من حديث عبدالله ابن أبي أو في نحوه و فيه: « والله رأيت كلامك يصعد في السهاء حتى فتح باب فدخل فيه ». أخرجه أحمد (٤/٥٥٣و ٣٥٦) وابنه في زوائده ، ورجاله ثقات غير عبدالله بن سعيد ، ذكره ابن حبان في «الثقات » (١٠٤/١٠٥).

(١) اقتصر المؤلف من جواب الامام مالك على هذا ، وتتمته : والايمان بهواجب، والسؤال عنه بدعة .

دون وقت ، كما في حديث الشفاعة : « ان ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ، ولن يغضب بعده مثله » (١) . لان هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع ، ولا يطاق إعليه أنه حدث بعد أن لم يكن ، ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكام بالاهس لايقال : انه حدث له الكلام ، ولو كان غير متكلم ، لانه لآفة كالصغر (٢) والخرس ، ثم تكلم يقال \_: حدث له الكلام ، فالساكت لغير متكلم المقوة ، بمعنى أنه يتكلم اذا شاء ، وفي حال تكلمه يسمى متكلم بالفعل ، ولا يخر ج عن كونه بالفعل ، ولا يخر ج عن كونه بالفعل ، ولا يخر ج عن كونه كاتباً في حال عدم مباشرته الكتابة هو كاتب بالفعل ، ولا يخر ج عن كونه كاتباً في حال عدم مباشرته الكتابة .

# قوله: (له معنى الربوبية ولامربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق.)

ش: يعني: ان الله تعالى موصوف بأنه «الرب» قبل ان يوجد مربوب» وموصوف بأنه «خالق» قبل ان يوجد مخلوق. قال بعض المشايخ الشارحين: وانما قال: «له معنى الربوبية ومعنى الخالق» دون الخالقية، لأن الخالق هو المخرج للشيء من العدم الى الوجود لاغير، والرب يقتضي معاني كثيرة، وهي: الملك والحفظ والتدبير والتربية وهي تبليغ الشيء كاله بالتدريج، فلا جرم أتى بلفظ يشمل هذه المعاني، وهي الربوبية. انتهى. وفيه نظر، لأن الخلق يكون بمعنى التقدير ايضاً.

قوله: (وكما أنه محيي الموتى بعد مااحيا استحق هذا الاسم قبل احيائهم ، كذلك استحق اسم الخالق قبل انشائهم ) .

ش : يعني : انه سبحانه وتعالى ،وصوف بأنه محيي الموتى قبل احيائهم ، فكذلك يوصف بأنه خالق قبل خلقهم .

<sup>(</sup>١) هو في « الصحيحين » وغيرهما وسيأتي بهامه .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة كالصغير.

قوله: ( ذلك بأنه على كل شيء قدير ، وكل شيء اليه فقير ، وكل أمر عليه يسير ، لايحتاج الى شيء ، ليس كمثله شيء ، وهو السميع البصير ) .

ش: ذلك اشارة الى ثبوت صفانه في الازل قبل خلقه. والـكلام على كل وشمولها وشمول كل / في كل / قام بحسب ما يحتف به من القرائن ـ يأتي في مسألة الـكلام ان شاء الله تعالى .

قالله على كل شيء قدير ، وكل ممكن فهو مندرج فى هذا . وأما المحال لذاته، مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوماً في حال واحدة ، فهذا لاحقيقة له ، ولايتصور وجوده ، ولايسمى شيئاً ، باتفاق العقلاء . ومن هذا الباب : خلق مثل نفسه ، واعدام نفسه وأمثال ذلك من المحال .

وهذا الاصل هو الايمان بربوبيته العامة التامية ، فانه لايؤمن بأنه ربكل شيء الامن آمن أنه قادر على تلك الاشياء ، ولايؤمن بهام ربوبيته وكالها الامن آمن بأنه على كل شيء قدير . وانما تنازعوا في المعدوم الممكن : هل هو شيء أم لا؟ والتحقيق : ان المعدوم ليس بشيء في الحارج ، ولكن الله يعلم مايكون قبل أن يكون ، ويكتبه ، وقد يذكره ويخبر به ، كقوله تعالى : (ان زلزلة الساعة شيء عظيم ) الحج : ١ ، فيكون شيئاً في العلم والذكر والكتاب ، لا في الحارج ، كما قال تعالى : (انما أمره اذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ) يس : ١٨ ، قال تعالى : (وقد خلقتك من قبل ولم تاك شيئاً أن يقول له كن الم تكن شيئاً في الحارج وان كان شيئاً في عالمه تعالى . وقال تعالى : (هل أتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكورا) الدهر : ١ .

وقوله: « ليس كمثله شيء » ، رد على المشبهـة . وقوله تعالى: (وهو السميع البصير) الشورى: ١١ ، رد على المعطلة ، فهو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال ، وليس له فيها شبيه . فالمخاوق وان كان يوصف بأنه سميع بصير وفليس سمعه وبصره كسمع الرب وبصره ، ولايلزم من اثبات الصفة تشبيه ، اذ

صفات المخلوق كما يليق به ، وصفات الخالق كما يايق به .

ولا تنف عن الله ما وصف به نفسه وما وصفه به أعرف الخلق بربه وما يجب له وما يمتنع عليه ، وأنصحهم لامته ، وأفصحهم وأقدرهم على البيان . فانك ان نفيت شيئاً من ذلك كنت كافرا بما أنزل / على / مجد صلى الله عليه وسلم ، واذا وصفته بما وصف به نفسه فلا تشبهه بخلقه ، فليس كمثله شيء . فاذا شبهته بخلقه كنت كافرا به . قال نعيم ابن حاد الخزاعي شيخ البخاري : من شبه الله / بخلقه / فقد كفر ، ومن جحد ماوصف الله به نفسه فقد كفر ، وليس ماوصف الله بسه نفسه ولاما وصفه به رسوله تشبيها . وسيأتي في كلام الشيخ الطحاوي رحمه الله نفسه ولاما يتوقق النفي والتشبيه زل والم يصب التنزيه » .

وقد وصف الله تعالى نفسه بأن له المثل الاعلى ، فقال تعالى : (للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الاعلى) النحل : ٢٠ ، وقالى تعالى : (وله المثل الاعلى في السموات والارض وهو العزيز الحكيم) الروم : ٢٧ . فجعل سبحانه مثل السوء - المتضمن للعيوب والنقائص وسلب الكال \_ لاعدائه المشركين وأوثانهم، وأخبر أن المثل الاعلى - المتضمن لاثبات الكال كله - لله وحده . فهن سلب صفة الكال عن الله تعالى فقد جعل له مثل السوء ، ونفي عنه ماوصف به نفسه من المثل الاعلى ، / و / هو الكال المطلق ، المتضمن للامور الوجودية ، والمعاني الثبوتية ، التي كلا كانت اكثر في الموصوف واكمل - كان بها اكمل واعلى من غيره .

ولما كانت صفات الرب/ سبحانه /وتعالى اكثر واكمل، كان له المثل الاعلى، وكان احتى به من كل ماسواه. بل يستحيل ان يشترك في المثل الاعلى المطلق اثنان، لانها ان تكافآ من كل وجه، لم يكن احدهما اعلى من الآخر، وان لم يتكافآ، فالموصوف به احدهما وحده، فيستحيل ان يكون لمن له المثل الاعلى مثل اونظير، واختلفت عبارات المفسرين في المثل الاعلى. ووفق بين اقوالهم من وفقه

الله وهداه ، فقال: المثل الاعلى يتضمن: الصفة العليا، وعلم العالمين بها ، ووجودها العلمي ، والخبر عنها وذكرها ، وعبادة الرب تعالى بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكريه .

فهاهنا امور أربعة: الاول(١): ثبوت الصفات العليا لله سبحانه وتعالى ، سواء علمها العباد او لا ، وهذا معنى قول من فسرها بالصفة .

الثاني: وجودها في العلم والشعور، وهذا معنى قول من قال من السلف والخاف: انه مافي قاوب عابديه وذاكريه، من معرفته وذكره، ومحبته وجلاله، وتعظيمه، وخوفه ورجائه، والتوكل عليه والانابة اليه. وهذا الذي في قلوبهم من المثل الاعلى لايشركه فيه غيره اصلا، بل يختص به في قلوبهم، كما اختص به في ذاته. وهذا معنى قول من قال من المفسرين: ان معناه: اهل السموات يعظمونه ويحبونه ويعبدونه، واهل الارض كذلك، وان اشرك/ به من اشرك/، وعصاه من عصاه، وجحد صفاته من جحدها، فأهل الارض معظمون له، مجلون، خاضعون لعظمته، مستكينون لعزته وجبروته. قال تعالى: (وله من في السموات في الدين كل له قانتون) الروم: ٢٦.

الثالث: ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها من العيوب والنقائص والتمثيل. الرابع: محبة الموصوف بها وتوحيده، والاخلاص له، والتوكل عليه، والانابة اليه. وكلما كان الايمان بالصفات أكمل كان هذا الحب والاخلاص / اقوى /.

#### قوله: (خلق الخلق بعلمه) .

ش: خلق: أي: اوجله وانشأ وابدع. ويأتي خلق ايضاً بمعنى: قدر. والخلق: مصدر، وهو هنا بمعنى المخلوق. وقوله: «بعامه» في محل نصب على الحال ، اي: خلقهم عالماً بهم، قال تعالى: (الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) الملك: ١٤. وقال تعالى: (وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وماتسقط من ورقة الا يعلمها ولاحبة في ظلمات الارض ولارطب ولايابس الا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل و يعلم ما جرحتم بالنهار) الانعام: ٥٩

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة غير موجودة فى الاصل ، ولا المطبوعة ، ونظم الكلام يقتضيها.

## قُولُهِ: (وقُدر لهم اقَداراً).

ش : قال تعالى : (وخلق كل شيء فقدره تُقديراً )

وقال تعالى: (انا كل شيء خلقناه بقدر) القمر: 24. وقال تُعالى ؛ (وكان امر الله قدراً مقدورا) الاحزاب: ٣٨. وقال تعالى: (الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى) الاعلى: ٢ ـ ٣. وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: «قدر الله مقادير الحلق قبل ان يخلق السموات والارض بخمسين الف سنة ، وكان عرشه على الماء »(١).

#### قوله: (وضرب لهم آجالا).

ش: يعني: ان الله سبحانه و تعالى قدر آجال الخلائق، بحيث اذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولايستقده ون. قال تعالى: (اذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولايستقده ون) وقال تعالى: (وما كان لنفس ان تموت الا بإذن الله كتاباً مؤجلا) آل عمر ان: 120. وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن مسعود قال: «قالت ام حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها: اللهم امتعني بزوجي رسول الله ، وبأيي سفيان ، وبأخي معاوية ، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لآجال مضروبة ، وايام معدودة ، وارزاق مقسومة ، لن يعجل شيئاً قبل اجله ، ولن يؤخر شيئاً عن اجله ، ولو كنت سألت الله ان يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيراً وافضل » (٢) فالمقتول ميت بأجله ، فعلم الله تعالى وقدر وقضى ان هذا كان خيراً وافضل » (٢) فالمقتول ميت بأجله ، وهذا بسبب الهدم ، وهذا بسبب الحرق عود بسبب المرض ، وهذا بسبب القتل ، وهذا بسبب المدت والحياة ، وحدا بالغرق ، الى غير ذلك من الأسباب . والله سبحانه خلق الموت والحياة ، وخلق سبب الموت والحياة . ووجوب القصاص والضمان على القاتل ، لإرتكابه وخلق سبب الموت والحياة . ووجوب القصاص والضمان على القاتل ، لإرتكابه المنهي عنه ومباشرته السبب المحظور . وعلى هذا يخرج قوله صلى الله عليه وسلم :

<sup>(</sup>١) صحيح.

<sup>(</sup>٢) صحيح ، وهو عند مسلم في « القدر » واحمــد في المسند (١ / ٣٩٠ ، ١٣ ، ٢١٧ ، ٤١٣ ، ٤٢٥ ) .

لا صلة الرحم تريد في العمر » (١) أي : سبب طول العمر . وقد قُدر الله الله الله الله هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب الى هذه الغاية ، ولولا ذلك السبب لم يصل الى هذه الغاية ، ولكن قدر هذا السبب وقضاه ، وكذلك قدر ان هذا يقطع رحمه فيعيش الى كذا ، كما قلنا في القتل وعدمه .

قولة: (ولم يخف عليه شيء قبل ان يخلقهم ، وعدلم ماهم عاملون قبل ان يخلقهم).

ش: فإنه سبحانه يعلم ما كان ومايكون / و / ما لم يكن ان لو كان كيف يكون ، كما قال تعالى : (ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه) الانعام: ٢٨. وان كان يعلم انهم لايردون ، ولكن اخبر انهم لو ردوا لعادوا ، كما قال تعالى : (ولو علم الله فيهم خيراً لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون) الانفال: ٣٣.

قوله: (وامرهم بطاعته، ونهاهم عن معصيته).

ش : ذكر الشيخ الامر والنهي ، بعد ذكره الجنلق والقدر ، إشارة الى انالله تعالى خلق الحلق للمباذَّته ، كما قال تعالى : ( وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون) الذاريات : ٥٠ وقال تعالى : ( الذي خلق الموتوالحياة ليبلوكم ايسكم احسن عملا) الملك : ٢ .

قوله: (وكل شيء يجري بتقديره وهشيئته ، وهشيئته تنفذ ، لامشيئة للعباد، الاها شاء لهم ، فما شاء لهم كان ، وما لم يشأ لم يكن ) .

ش: قال تعالى: (وماتشاؤون الا ان يشاء الله ان الله كان عليماً حكيما) اللهر: ٣ وقال: (وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين) التكوير: ٢٩.

(۱) صحيح ، وهو قطعة من حديث رواه ابو يعلى عن انس بسند ضعيف ، لكن معناه صحيح ، يشهد له احاديث كثيرة منها حديث انس ايضاً مرفوعاً : « من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره ، فليصل رحمه » . متفق عليه .

وقال تعالى: (ولو اننا نزلنه اليهم الملائكة وكامهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله) الانعام: ١١١. وقال تعالى: (ولو شاء ربك لآمن من في شاء ربك مافعلوه) الانعام: ١١٢. وقال تعالى: (ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعاً) يونس: ٩٩ وقال تعالى: (فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السهاء) الانعام: ١٢٥. وقال تعالى حكاية / عن / نوح عليه السلام اذ قال لقو مه: (ولا ينفعكم نصحي ان أردت أن أنصح لكم ان كان الله يريد أن يغويكم) هود: ٤٣. وقال تعالى: (من يشإ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم) الانعام: ٣٩ الى غير ذلك من الادلة على أنه ماشاء الله كان ومالم يشأ يكن. وكيف / يكون / في ملكه مالا يشاء! ومن أضل سبيلا وأكفر ممن يزعم أن الله شاء الايهان من الكافر والكافر شاء الكفر فغابت مشيئة الكافر وشيئة الله!! تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.

فان قيل: يشكل على هذا قوله تعالى: (سيقول الذين أشركوا لو شاءالله ما أشركناولاآباؤنا) ،الانعام: ١٤٨، الآية. وقوله تعالى: (وقال الذين أشركوا لوشاء الله ماعبدنا من دونه من شيء) النحل: ٣٥، الآية. وقوله تعالى: (وقالوا لو شاء الرحمن ماعبدناهم ما لهم بذلك من علم ان هم إلا يخرصون) الزخرف: ٢٠ فقد ذمهم الله تعالى حيث جعلوا الشرك كائناً منهم بمشيئة الله، وكذلك ذم ابليس حيث أضاف الاغواء الى الله تعالى، اذ قال: (رب بما أغوي تني لأزينن لهم في الارض ولاغوينهم أجمعين) الحجر: ٣٩.

قیل: قد أجیب علی هدا بأجوبة ، من أحسنها: أنه أنكر علیهم ذلك لانهم احتجوا بمشیئته علی رضاه و محبته ، وقالوا: لو / كره / ذلك وسخطه لما شاءه ، فجعلوا مشیئته دلیل رضاه ، فرد الله علیهم ذلك. أو أنه أنكر علیهم اعتقادهم أن مشیئة الله دلیل علی أمره به ، أو أنه أنكر علیهم معارضته شرعهوأمره

الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه بقضائه وقدره ، فجعلوا المشيئة العامة دافعة للامر ، فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد ، وانها ذكروها معارضين بها لأمره ، دافعين بها لشرعه ، كفعل الزنادقة والجهال ، إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر ، وقد احتج سارق على عمر رضي الله عنه بالقدر ، فقال : وأنا أقطع يدك بقضاءالله وقد احتج سارق على عمر رضي الله عنه بالقدر ، فقال : وأنا أقطع يدك بقضاءالله وقدره . يشهد لذلك قوله تعالى في الآية : (كذلك كذب الذين من قبلهم) الانعام : معلم أن مرادهم التكذيب ، فهو من قبل الفعل ، من أين له أن الله لم يقدره؟ أطلع الغيب؟

فان قيل: فما يقولون في احتجاج آدم على موسى عليهما السلام بالقدر، اذ قال له: أتلومني على أمر قد كتبه الله على قبل أن أخلق بأربعين عاما ؟ وشهدالنبي صلى الله عليه وسلم أن آدم حج موسى ، أي: غلب عليه بالحجة ؟

قيل: نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة، لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتلقاه بالرد والتكذيب ولا بالتأويلات الباردة. بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب، وهو كان أعلم بربه وذنبه، بل آحاد بنيه من المؤمنين لايحتج بالقدر، فإنه باطل. وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه وبذنبه أمن / أن يلوم آدم على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه واجتباه وهداه، وانها وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة، فاحتج آدم بالقدر على المصيبة، لاعلى الخطيئة، فانالقدر يحتج به عند المصائب، لاعند المعائب. وهذا المعنى احسن ماقيل في الحديث. فها قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تهام الرضى بالله ربا، واما الذنوب فليس للعبد ان يذنب، واذا اذنب فعليه ان يستغفر ويتوب. فيتوب من المعائب، ويصبر على المصائب. قال تعالى: (فاصبر ان وعد الله حق فيتوب من المعائب، ويصبر على المصائب. قال تعالى: (وان تصبروا وتتقوا لايضر كم كيدهم شيئاً) آل عمران: ١٢٠.

واما قول ابليس: (رب بما أغويتني) ، انها ذم على احتجاجه بالقدر ، لا

على اعترافه بالمقدر واثباته له. ألم تسمع قول نوح عليه السلام: (ولاينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكمان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون) هود: ٣٤. ولقد احسن القائل:

فها شئت كان / و / ان لم اشأ وماشئت إن لم تشأ لم يكن

وعن وهب بن منبه ، انه قال : نظرت في القدر فتحيرت ، ثم نظرت فيه فتحيرت ، ووجدت اعلم الناس بالقدر اكفهم عنه ، واجهل الناس بالقدر انطقهم به.

قوله: (يهدي من يشاء ، ويعصم ويعافي ، فضلا . ويضل من يشاء ، ويخذل ويبتلي ، عدلا ) .

ش: هذا رد على المعتزلة في قولهم بوجوب فعل الاصلح للعبد على الله، وهي مسألة الهدى والضلال. قالت المعتزلة: الهدى من الله: بيان طريق الصواب، والاضلال: تسمية العبد ضالا، وحكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلى العبد الضلال في نفسه. وهذا مبني على اصلهم الفاسد: ان افعال العباد وحكاوقة لهم. والدليل على ماقلناه قوله تعالى: (انك لاتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء) القصص: ٥٦. ولو كان الهدى بيان الطريق - لما صح هذا الذي عن نبيه، لانه صلى الله عليه وسلم بين الطريق لمن احب وأبغض. وقوله تعالى: (ولو شئنا لا تينا كل نفس هداها) السجدة: ١٣٠. (يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء) المدثر: ٣١. ولو كان الهدى من الله البيان، وهو عام في كل نفس - لما صح التقييد المشيئة. وكذلك قوله تعالى: (ولو لا نعمة ربي لكنت من الحضرين) الصافات: بالمشيئة. وكذلك قوله تعالى: (ولو لا نعمة ربي لكنت من الحضرين) الصافات:

قوله: (وكاهم يتقلبون في مشيئته ، بين فضله وعدله).

ش: فانهم كما قال تعالى: (هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن) التغابن: ٢. فمن هـداه الى الايمان فبفضله ، وله الحمد، ومن اضله فبعدله ، وله الحمد. وسيأتي لهذا المعنى زيادة ايضاح ، ان شاء الله تعالى ، فإن الشيخ رحمه الله لم

يجمع الكلام في القدر في مكان واحد ، بل فرقه ، فأتيت به على ترتيبه .

قوله: (وهو متعال عن الأضداد والأنداد).

ش: الضد: المخالف، والند: المثل. فهو سبحانه لا معارض له بلما شاء كان ومالم يشأ لم يكن، ولامثل له، كما قال تعالى: (ولم يكن له كفوا أحد) الاخلاص: كم. ويشير الشيخ رحمه الله بنفي الضد والند \_ إلى الرد على المعتزلة، في زعمهم ان العبد يخلق فعله.

قوله: (الاراد لقضائه، والامعقب لحمه، ولا غالب الامره).

ش: اي: لايرد قضاء الله راد ، ولايعقب ، اي الايؤخر حكمه ، مؤخر، ولايغلب امره غالب ، بل هو الله الواحد القهار .

قوله: (آمنا بذلك كله، وايقنا ان كلا من عنده).

ش: اما الايبان فسيأتي الكلام عليه ان شاء الله تعالى . والايقان : الاستقرار من قر الماء في الحوض اذا استقر . والتنوين فى «كلا» بدل الاضافة(١) ، اي :كل كائن محدث من عند الله ، اي : بقضائه وقدره / وارادته / ومشيئه وتكوينه . وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه ، ان شاء الله تعالى .

قوله: (وان مجدا عبده المصطفى، ونبيه المجتبى، ورسوله المرتضى).

ش: الاصطفاء والاجتباء والارتضاء: متقارب المعنى. واعلم ال كماله المخلوق في تحقيق عبو ديته لله تعالى. وكلما ازداد العبد تحقيقاً للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ومن توهم ان المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه ، وان الخروج عنها اكمل ، فهو / من / اجهل الخلق واضلهم ، قال تعالى: (وقالوا اتخد الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرون) الانبياء: ٢٦. الى غير ذلك من الآيات. وذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم باسم العبد في اشرف المقامات ، فقال في ذكر الاسراء: (سبحان الذي اسرى بعبده) الاسراء: ١. وقال تعالى;

(وانه لما قام عبدالله يدعوه) الجن: ١٩. وقال تعالى: (فأوحى الى عبده ماأوحى) النجم: ١٠. وقال تعالى: (وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا) البقرة: ٢٣. وبذلك استحق التقديم على الناس في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول المسيح عليه السلام يوم القيامة ، اذا طلبوا منه الشفاعة بعد الانبياء عليهم السلام: «اذهبوا الى مجد، عبد غفر له ماتقدم من ذنبه وماتأخر »(١). فحصات له تلك المرتبة بتكميل عبو ديته لله تعالى.

وقوله: «وإن مجدا» بكسر الهمزة ، عطفاً على قوله: «ان الله واحد لا شريك له». لان الكل معمول القول ، اعنى: قوله «نقول في توحيد الله». وقد ذكروا فروقاً بين النبي والرسول ، واحسنها: ان من نبأه الله بخبر السهاء ، إن امره ان يبلغ غيره ، فهو نبي رسول ، وان لم يأمره ان يبلغ غيره ، فهو نبي وليس برسول . فالرسول اخص من النبي ، فكل رسول نبي ، وليس كل نبي رسولا.

وإرسال الرسل من اعظم نعم الله على خلقه ، وخصوصاً مجد صلى الله عليه وسلم ، كما قال / تعالى / : (لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لني ضلال مبين ) آل عمران : ١٦٤ . وقال تعالى : (وما ارسلناك الارحمة للعالمين ) الانبياء : ١٠٧ .

### قوله: (وانه خاتم الانبياء).

ش: قال تعالى: (ولكن رسول الله وخاتم النبيسين) الاحزاب: ٠٤. وقال صلى الله عليه وسلم: «مثلي ومثل الانبياء كمثل قصر احسن بناؤه، وتركمنه موضع لبنة، فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنائه، إلا موضع تلك اللبنة،

<sup>(</sup>١) متفق عليه وهو قطعة من حديث سيأتي بطو له في الكتاب.

لايعيبون سواها ، فكنت انا سددت موضع تلك اللبنـة ختم بي البنيان وختم بي الرسل » (١) ، اخرجاه في الصحيحين . وقال صلى الله عليه وسلم : « إن لي أسماء: انا مجد ، وانا الحاهر ، وانا الماحي ، يمحو الله بي الكه ر ، وانا الحاشر ، الذي يحشر الناس على قدمي ، وانا العاقب ، والعاقب الذي ليس بعده نبي » (٢) ، / وفي صحيح مسلم عن ثوبان ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « وانه سيكون في اهتي ثلاثون كذابون ، كالهم يزعم انه نبي / ، وانا خاتم النبيين ، لانبي بعدي » (٣) الحديث . ولمسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « فضلت على الانبياء الحديث . ولمسلم : أعطيت جوامع الكلم ، و نصرت بالرعب ، واحلت لي الغنائم ، وجعات لي الارض مسجداً وطهورا ، وارسات / الى / الخاق كافة ، وختم بي النبيون » (٤) .

#### قوله: (وامام الاتقياء)

ش: صلى الله عليه وسلم: الامام الذي يؤتم به ، اي: يقتدون به. والنبي صلى الله عليه وسلم انها بعث للاقتداء به ، لقوله تعالى: (قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) آل عمران: ٣١ وكل من اتبعه واقتدى به فهو من الاتقياء.

#### قوله: (وسيد المرسلين).

ش : قال صلى الله عليه وسلم : « انا سيد ولد آدم يوم القيامة واول من

(۱) صحيح ، غير ان عزوه بهذا اللفظ للصحيحــين ، وهم ، وانما هو عند ابن عساكر في « تاريخدمشق » من حديث ابي هريرة كما في « الجامع الكبير »للسيوطي (۲/۲۰۳/۲) ، واخرجه الشيخان عنه وعن جابر نحوه .

(٢) اخرجه الشيخان.

(٣) واخرجه ابو داود ايضاً واحمد وغيرهما .

(٤) صحيح ، وهو من حديث ابي هريرة واخرجه الترمذي ابضاً (١/ ٢٩٣) وقال ; «حديث حسن صحيح » واحمد (٢/ ٤١٢) وله عنده طرق بألفاظ اخري

ينشق عنه القبر ، وأول شأفع واول مشفع » (١) . روأه مسلم . وفي اول حديث الشفاعة : « أنا سيد الناس يوم القيامة » (٢) . وروى مسلم والترمذي عن واثلة بن الاسةع رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أن الله اصطفى كنانة من ولد اسماعيل ، واصطفى قريشاً من كنانة ، واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم » (٣) .

وانما اخبر صلى الله عليه وسلم انه سيد ولد آدم ، لأنا لايمكننا أن نعلم ذلك الابخبره ، إذ لانبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله ، كما اخبرنا هو بفضائل الانبياء قبله ، صلى الله عليهم وسلم أجمعين . ولهذا أتبعه بقوله « ولافخر » ، كما جاء في رواية .

#### قوله: (وحبيب رب العالمين).

ش: ثبت له صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب المحبة ، وهي الخلة ، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا »(٤) . وقال : « ولو كنت متخذا من أهل الارض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ، ولكن صاحبكم خليل الرحمن » (٥) . والحديثان في الصحيح وهما يبطلان قول من قال :

(۱) مسلم (۹/۷) و كذا ابو داود (۳/۳٪) وابن سعد في «الطبقـــات» (۱/۲۰) واحمد (۲/۰٪) من حديث ابي هريرة.

(٢) مسلم (١ / ١٢٧) وكذا البخاري (٢/ ٣٣٤، ٣ / ٢٧٢) واحمد (٢ / ٤٣٥) مسلم (١٤٤/٣) واحمد (٢ / ٤٣٥) من حديث ابي هريرة ايضاً والدارمي (٢ / ٢٧١) واحمد (٢ / ١٤٤) بسند صحيح عن انس، وزاد: « ولافخر » والترمذي عن ابي سعيد وسيأتي .

(٣) وقال الترمذي (٢ / ٢٨١) : « حديث حسن صحيح »واللفظ لمسلم ولفظ الترهذي اتم .

(٤) مسلم وأبو عوانة من حديث جندب.

(٥) مسلم من حديث عبدالله بن مسعود، بلفظ « خليل الله »، وكذا رواه الترمذي (٢/ ٢٨٩) وصححه.

الخلة لأبراهيم والحبة لمحمد ، فإبراهيم خليل الله وجد حبيبه . وفي الصحيح أيضاً ؛ إني أبرأ الى كل خليل من خلته (١) . والحبة قد ثبتت لغيره . قال تعالى : (والله يحب المحسنين) آلى عمران : ١٣٤ . (فإن الله يحب المتقين) آلى عمران : ٢٧٠ . (فإن الله يحب المتقين) آلى عمران : تعمل (إن الله يحب التوابيين ويحب المتطهرين) البقرة : ٢٢٢ . فبطل قول من خص الخلة بإبراهيم والمحبة بمحمد ، بل الخلة خاصة بها ، والحبة عامة . وحديث ابن عباس رضي الله عنها الذي رواه الترمذي الذي فيه : «إن ابراهيم خليل الله ، ألا وأنا حبيب الله ولا فخر » (٢) - ؛ لم يثبت .

والمحبة مراتب: أولها: العلاقة، وهي تعلق القلب بالمحبوب. والثانيـة: الارادة، وهي ميل القلب الى محبوبه وطلبه له. الثالثة: الصبابة، وهي انصباب القلب اليه بحيث لا يملكه صاحبه، كانصباب الماء في الحدور. الرابعة: الغرام، القلب اللازم للقلب، ومنه الغريم، لملازمته، ومنه: (إن عذابها كان غراما) الفرقان: 70. الحامسة: المودة، والود، وهي صفو الحبة وخالصها ولبها، قال تعالى: (سيجعل لهم الرحمن وداً) مريم: 97. السادسـة: الشغف، وهي تعالى: (سيجعل لهم الرحمن وداً) مريم: وهو الحب المفرط الذي يخاف وصول المحبة الى شغاف القلب. السابعة: العشق: وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه، ولكن لايوصف به الرب تعالى ولا العبد في محبة ربه، وان كان قد أطلقه بعضهم. واختلف في سبب المنع، فقيل: عدم التوقيف، وقيل غير ذلك. ولعل امتناع اطلاقه: أن العشق محبة مع شهوة. الثامنة: التيم، وهو بمعنى التعبد. التاسعة: التعبد العاشرة: الخلة، وهي المحبة التي تخللت روح الحبوقلبه، وقيل في ترتيبها غير ذلك. وهذا الترتيب تقريب حسن، الا / يعرف حسنه / إلا /

واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلة هو كمايليق بجلال الله تعالى وعظمته،

<sup>(</sup>١) هو من حديث ابن مسعود الذي قبله .

<sup>(</sup>٢) ضعيف ، لضعف زمعة وسلمة أيضاً .

تُحَسَّائِر صَفَّاتُه تَعَالَى ، وانها يوصف الله تعالى من هذه الأنواع بالأرادة والود والمحبة والخبة والخبة والخبة النص .

وقد اختلف في تحديد الحبة على أقوال ، نحو ثلاثين قولا . ولاتحد الحبة بحد أوضح منها ، فالحدود لاتزيدها الاخفاء . وهـذه الاشياء الواضحة لاتحتاج الى تحديد ، كالماء والهواء والتراب والجوع ونحو ذلك .

# قوله: (وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى).

ش: لما ثبت أنه خاتم النبين على أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب. ولايقال: فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كيف يقال بتكذيبه ؟ لانا نقول: هذا لايتصور أن يوجد، وهو من باب فرض المحال ، لان الله تعالى لما أخبر أنه خاتم النبيين، فمن المحال أن يأتي مدع يدعي النبوة ولايظهر أمارة كذبه في دعواه. والغي: ضد الرشاد. والهوى: عبارة عن شهوة النفس. أي: أن تلك الدعوى بسبب هوى النفس، لاعن دليل، فتكون باطلة.

قوله: (وهو المبعوث الى عامة الجن وكافة الورى، بالحق والهـــدى، وبالنور والضياء.

ش: أما كونه مبعوثاً إلى عامة الجن ، فقال تعالى حكاية عن قول الجن: (ياقومنا أجيبوا داعي الله) الاحقاف: ٣١، الآية . وكذا سورة الجن تدل على أنه أرسل اليهم أيضاً . قال مقاتل: لم يبعث الله رسولا الى الانس والجن قبله . وهذا قول بعيد . فقد قال تعالى : (يامعشر الجن والانس ألم يأتكم رسل منكم) الانعام: ١٣٠، الآية ، والرسل من الانس فقط ، وليس من الجن رسول ، كذا قال مجاهد وغيره من السلف والخلف . وقال ابن عباس رضي الله عنها : الرسل من بني آدم ، ومن الجن نذر . وظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن : (إنا سمعنا كتلباً

أُنْزِل من بعد موسى )الأحقاف: ٣٠ ، اللَّية -: تدل على أَنْ موسى مرسل الْيهمَ أيضاً . والله أعلم .

وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم: أنه زعم أن في الجن رسلا، واحتج بهذه الآية الكريمة . وفي الاستدلال بها على ذلك نظر لانها محتمله وليست بصريحة، وهي ـ والله أعلم ـ كقوله: (يخرج منها اللؤلؤ والمرجان) الرحمن: ٢٢ والمراد: من أحدها .

وأما كونه مبعوثاً الى كافة الورى ، فقد قال : (وماأرسلناك الاكافة للناس بشيرا ونذيرا) سبأ : ٢٨ . وقد قال تعالى : (قل ياأيها الناس إني رسول اللهاليكم جميعاً) الاعراف : ١٥٧ . وقال تعالى : (وأوحي الي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ) الانعام : ١٩ . أي : وأنذر من بلغه . وقال تعالى : (وأرسلناك للناس عجبا أن رسولا وكنى بالله شهيدا) النساء : ٧٩ . وقال تعالى : (اكان للناس عجبا أن أوحينا الى رجل منهم أن أنذر الناس وبشرالذين آمنوا أن لهم قدم صدق عندربهم) يونس : ٢ ، الآية . وقال تعالى : (تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون يونس : ٢ ، الآية . وقال تعالى : (تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا) الفرقان : ١ . وقدقال تعالى : (وقل للذين أوتوا الكتاب والاميين وقال صلى الله عليه وسلم : «أعطيت خساً لم يعطهن أحد من الانبياء قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر ، وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا ، فأيها رجل من أمتي بالرعب مسيرة شهر ، وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا ، فأيها رجل من أمتي أدر كته الصلاة فليصل ، وأحلت لي الغنائم ، ولم تحل لاحد قبلي ، وأعطيت الشفاعة ، وكان النبي ببعث الى قومه خاصة و بعثت الى الناس عامة » (١) ، أخرجاه في الصحيحين . وقال صلى الله عليه وسلم : « لايسمع بي رجل من هذه الامة يهودي ولا نصراني وقال صلى الله عليه وسلم : « لايسمع بي رجل من هذه الامة يهودي ولا نصراني وقال صلى الله عليه وسلم : « لايسمع بي رجل من هذه الامة يهودي ولا نصراني

<sup>(</sup>١) صحيح ، وهو من حديث جابر .

ثم لايؤمن بي الا دخل النار ٣(١) ، رواه مسلم . وكونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا الى الناس كافة معلوم من دين الاسلام بالضرورة .

وأما قول بعض النصارى إنه رسول الى العرب خاصة \_: فظاهر البطلان، فإنهم لما صدقوا بالرسالة لزمهم تصديقه في كل مايخبر به . وقد قال إنه رسول الله الى الناس عامة ، والرسول لايكذب ، فلزم تصديقه حما ، فقد أرسل رسله وبعث كتبه في أقطار الارض الى كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس وسائر ماوك الاطراف ، يدعو الى الاسلام .

وقوله: بالحق والهدى وبالنور والضياء. هذه أوصاف ماجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين والشرع المؤيد بالبراهين الباهرة من القرآن وسائر الادلة. والضياء: أكمل من النور، قال تعالى: (هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا) يونس: ٥.

قوله: (وان القرآن كلام الله ، منه بدا بلا كيفية قولا ، وأنز اله على رسوله وحيا ، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا ، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية . فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر ، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر ، حيث قال تعالى : (سأصليه سقر) المدثر : ٢٦ فلما أوعد الله بسقر لمن قال : (ان هدذا الا قول البشر) المدثر : ٢٥ علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ، ولا يشبه قول البشر) :

ش: هذه قاعدة شريفة ، وأصل كبير من أصول الدين ، ضل فيه طوائف كثيرة من الناس. وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله هو الحق الذي دلت عليه

(١) صحيح، وهو من حديث أبي هريرة، وهو في مسلم (٩٣/١)، ولكنه مغاير في بعض الاحرف لسياق الكتاب. وقد رواه ابن منده في « التوحيد » (ق١/٤٤) ولفظه أقرب.

الادلة من الكتاب والسنة لمن تدبرها ، وشهدت به الفطرة السليهــــة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة .

وقول الشيخ رحمه الله وإن القرآن كلام الله إن بكسر الهمزة - عطف على قوله: ان الله واحد لاشريك له ثم قال: وإن مجدا عبده المصطفى . وكسر همزة إن في المواضع الثلاثة ، لانها معمول القول ، أعني قوله في اول كلامه: نقول في توحيد الله .

وقوله: كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا: ردعلى المعتزلة وغيرهم. فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبد منه ، قالوا: وإضافته اليه اضافة تشريف ، كبيت الله ، وناقه الله ، يحرفون الكلام عن مواضعه! وقولهم باطل ، فإن المضاف إلى الله تعالى معان وأعيان ، فاضافة الاعيان الى الله للتشريف، وهي مخلوقة له ، كبيت الله ، وناقة الله ، بخلاف إضافة المعاني ، كعلم الله ، وقدرته ، وعزته ، وجلاله ، وكبريائه ، وكلامه ، وحياته ، وعلوه ، وقهره - فإن هذا كله من صفاته ، لا يمكن أن يكون شيء من ذلك مخلوقاً .

والوصف بالتكلم من أوصاف الكمال ، وضده ، ن أوصاف النقص . قال تعالى : (واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا) الاعراف : ١٤٧ . فكان عباد العجل - مع كفرهم - أعرف بالله من المعتزلة ، فإنهم لم يقولوا لموسى : وربك لا يتكلم أيضا . وقال تعالى عن العجل أيضا : (أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضراً ولا نفعاً) طه : ٨٩ . فعلم أن نفي رجوع القول ونفي التكلم نقص يستدل به على عدم ألوهمة العجل .

وغاية شبهتهم انهم يقولون: يلزم منه التشبيه والتجسيم ؟ فيقال لهم: اذا قلنا انه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهتهم . الا ترى انه تعالى قال: (اليوم نختم على افواههم وتكامنا ايديهم وتشهد ارجاهم)يس: 70. فنحن نؤمن انها

تتكلم، ولانعلم كيف تتكلم. وكذا قواه تعالى: (وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي أنطق كل شيء) السجدة: ٢١. وكذلك تسبيح الحصا والطعام، وسلام الحجر، كل ذلك بلا فم يخرج منه الصوت الصاعد من لديه المعتمد على مقاطع الحروف.

والى هذا اشار الشيخ رحمه الله بقوله: منه بدا بلاكيفية قولا، اي: ظهر منه ولاندري كيفية تكامه به. واكد هـذا المعنى بقوله «قولا»، أتى بالمصدر المعرف للحقيقة، كما اكد الله تعالى التكايم بالمصدر المثبت النافي للمجاز في قوله: (وكلم الله موسى تكليما). فماذا بعد الحق إلا الضلال؟!

وكم في الكتاب والسنة من دليل على تكليم الله تعالى لأهل الجنة وغيرهم . قال تعالى : (سلامْ قولا من رب "رحيم) يس : ٥٨

و / قد / قال تعالى : (إن الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمناً قايلا او لئك لاخلاق لهم في الآخرة ولايكلمهم الله ولاينظر اليهم) آل عمران : ٧٧ فأهانهم بترك تكليمهم ، والمراد انه لايكلمهم تكايم تكريم ، / و / هو الصحيح ، إذ قد اخبر في الآية الاخرى انه يقول لهم في النار : (اخسأوا فيهاولا تكامون) المؤمنون المرد ، فاو كان لايكلم عباده المؤمنين ، لكانوا في ذلك هم واعداؤه سواء ، ولم يكن في تخصيص اعدائه بأنه لايكلمهم فائدة أصلا . وقال البخاري في «صحيحه» بكن في تخصيص اعدائه بأنه لايكلمهم فائدة أصلا . وقال البخاري في «صحيحه» باب كلام الرب تبارك وتعالى مع اهل الجنة ، وساق فيه عدة احاديث . فأفضل نعيم اهل الجنة رؤية وجهه تبارك وتعالى ، وتكليمه لهم . فإنكار ذلك إنكار لروح الجنة . واعلى نعيمها وافضله الذي ماطابت لأهلها إلا يه .

وأما استدلالهم بقوله تعالى: (الله خالق كل شيء) الرعد: ١٨، والقرآن شيء، فيكون داخلا في عمـوم «كل» فيكون مخلوقاً!! فمن اعجب العجب. وذلك: ان افعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله تعالى، وانمـا يخلقها العباد جميعها، لايخلقها الله فأخرجوها من عموم «كل»، وادخلوا كلام الله في عمومها مع انه صفة من صفاته، به تكون الاشياء المخلوقة، إذ بأمره تكون المخلوقات، قال تعالى: (والشمس والقمـر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلتي والامر)

الاعراف : ٥٣ . ففرق بين الحلق والاهر ، فلو كان الامر محاوقاً للزم ان يكون مخاوقاً بأمر آخر ، والآخر بآخر ، الى ،ا لانهاية له ، فيلزم التسلسل ، وهو باطل. وطرد باطلهم : ان تكون جميع صفاته تعالى مخلوقة ، كالعلم والقدرة وغيرهما ، وذلك صريح الكفر ، فإن علم، شيء ، وقدرته شيء ، وحياته شيء ، فيدخل ذلك في عموم كل ، فيكون ،خلوقاً بعد ان لم يكن ، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً .

وكيف يصنح ان يكون متكايا بكلام يقوم بغيره ؟ ولو صنح ذلك للزم ان يكون ما احدثه من الكلام في الجادات كلامه ! وكذلك ايضاً ما خاله في الحيوانات ولايفرق حينئذ بين نطق وانطق . وانما قالت الجلود: «انطقنا الله »السجدة : ٢١ ولم تقل : نطق الله ، بل يلزم ان يكون متكالم بكل كلام خاهه في غيره ، زوراً كان او كذباً او كفراً او هذياناً !! تعالى الله عن ذلك .

ولو صح ان يوصف احد بصفة قامت بغيره ، لصح ان يقال للبصير : اعمى وللاعمى : بصير ! لأن البصير قد قام وصف العمى بغيره ، والاعمى قد قام وصف البصر بغيره ! ولصح ان يوصف الله تعالى بالصفات التي خاتمها في غيره ، من الالوان والروائح والطعوم والطول والقصر ونحو ذلك .

وعموم كل في كل موضع بحسبه ، ويعرف ذلك بالقرائن . الا ترى الى قو له تعالى : ( تدهر كل شيء بأهر ربها فأصبحوا لايرى الا مساكنهم ) الاحقاف : ٢٥ ومساكنهم شيء ، ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته الربح ؟ و ذلك لان المراد تلامر كل شيء يقبل التدمير بالربح عادة و ما يستحق التدمير . و كذا قوله تعالى حكاية عن باقيس ( واوتيت من كل شيء ) النمل : ٢٣ ، المراد من كل شيء يحتاج اليه الملوك وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام . اذ مراد الهدهد انها ملكة كاملة في امر الملك غير محتاجة الى ما يكمل به امر ملكها ، ولهذا نظائر كثيرة .

والمراد من قوله تعمالى: (خالق كل شيء) الرعد: ١٦ ، أي كل شيء مخاوق ، وكل موجود سوى الله فهو مخاوق ، فدخل في هذا العموم أفعال العباد

حُمّاً ، ولم يدخل في العموم الخالق تعالى ، وصفاته ليست غيره، لأنه سبحاله وتعالى هو الموصوف بصفات الكمال ، وصفاته ، لازمة لذاته المقدسة ، لايتصور انفصال صفاته عنه ، كما تقدم الاشارة الى هذا المعنى عند قوله : ، ازال قديماً بصفاته قبل خلقه .

وأما استدلالهم بقوله تعالى: (إنا جعلناه قرآناً عربياً) الزخرف: ٣، فما افسده من استدلال! فإن (جعل ) إذا كان بمعنى خلق يتعدى الى مفعول واحد، كقوله تعالى: (وجعلنا من كقوله تعالى: (وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون) الانبياء: ٣٠. (وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم وجعلنا فيها فيجاجاً سبلا لعلهم يهتدون) الانبياء: ٣١. (وجعلنا السهاء سقفاً محفوظاً) الانبياء: ٣٠. واذا تعدى الى مفعولين لم يكن بمعنى خلق، قال تعالى: (ولاتنقضوا الإيمان بعد توكيدهاوقد جعاتم الله عليه كفيلا) النجل: ١٩ وقال تعالى: (الذين جعلوا القرآن عضين) الحجر: ٩١ وقال تعالى (ولاتبعل يدك هاولة الى عنقك) جعلوا القرآن عضين) الحجر: ٩١ وقال تعالى (ولاتبعل يدك هاولة الى عنقك) الاسراء: ٣٩. وقال تعالى: (الذين تعالى: (وجعاوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا) الزخرف: ٣٩. ونظائره كثيرة. فكذا قوله تعالى: (إنا جعاناه قرآناً عربياً) الزخرف: ٣٠.

وما افسد استدلالهم بقوله تعالى: (نودي من شاطيء الوادي الايمن في البقعة المباركة من الشجرة) القصص: ٣٠ على ان الكلام خاقه الله تعالى في الشجرة فسمعه موسى منها! وعموا عما قبل هذه الكامة وما بعدها ، فإن الله تعالى قال : (فايا أتاها نودي من شاطيء الوادي الايمن) القصص: ٣٠ ، والنداء هو الكلام من مجعد ، فسمع موسى عليه السلام النداء من حافة الوادي ، ثم قال : (في البقعة المباركة من الشجرة) القصص: ٣٠ اي ان النداء كان في البقعة المباركة من الشجرة ، كما يقول سمعت كلام زيد من البيت ، يكون من البيت لابتداء الغاية عند الشجرة ، كما يقول سمعت كلام زيد من البيت ، يكون من البيت لابتداء الغاية

لأ ان البيت هو المتكلم! ولو تكان الكلام مخلوقاً في الشجرة ، الكانت الشجرة هي القائلة : ( ياموسي اني انا الله رب العالمين ) القصص : ٣٠. وهل قال : ( إني انا الله رب العالمين ) القصص : ٣٠ غير رب العالمين ؟

فإن قيل: فقد قال تعالى: ( إنه لقول رسول كريم ) الحاقة: ٠٠. وهذا يدل على ان الرسول احدثه ، إما جبرائيل او مجه.

قيل: ذكر الرسول معرف انه مبلغ عن مرسله ، لأنه لم يقل إنه قول ملك او نبي ، فعلم انه بلغ، عمن ارسله به ، لا أنه انشأ من جهة نفسه. وأيضاً: فالرسول في إحدى الآيتين جبرائيل ، وفي الاخرى مجد ، فإضافته الى كل منها تبين ان الاضافة للتبليغ ، اذ لو أحدثه أحدهما امتنع ان يحدثه الآخر . وأيضاً: فوصف الرسول بأنه امين(۱) ، دليل على انه لايزيد في الكلام الذي أرسل بتبليغه ولاينقص منه ، بل هو امين على ما ارسل به ، يبلغه عن مرسله . وايضاً: فإن الله قد كفرمن جعله قول البشر ، ومجد صلى الله عليه وسلم بشر ، فمن جعله قول مجد ، بمعنى أنه انشأه \_ فقد كفر ، ولافرق بين ان يقول : إنه قول بشر ، او جني ، او ملك ، والكلام كلام من قال مبتدئاً ، لامن قاله مبلغاً . ومن سمع قائلا يقول :

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل ـ قال : هذا شعر امرىء القيس ، ومن سمعه يقول : « إنما الاعمال بالنيات

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ احمد شاكر: الآية التي ذكرها الشارح (انه لقول رسول كريم) جاءت مرتين في سورة الحاقة: ٤٠ وليس فيا بعدها الوصف بلفظ (امين). والاخرى في سورة التكوير: ١٩، ثم بعدها: (ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين) ـ ٢٠ ، ٢٠. فتعبير الشارح بقوله: وايضاً فقوله: رسول امين فيه شيء من التساهل، لم يرد به حكاية التلاوة، وانها اراد المعنى فقط. ولو قال: وايضاً فوصف الرسول بأنه (امين).... »كان ادق واجود.

وَاثْمَا لَكُلَ امْرَىءَ مَأْنُونِي » (١) \_ : قال : هذا گلام الرسول ، وأنْ سمعه يقُول ؛ ( الحمد للهرب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. اياك نعبد وإياك نستعين ) قال : هذا كلام الله ، ان كان عنده خبر ذلك ، والاقال : لاأدري كلام من هذا؟ ولو انكر عليه احد ذلك لكذب. ولهذا من سمع من غيره نظما او نثراً ، يقول له : هذا كلام من ؟ هذا كلامك أو كلام غيرك؟

وبالجملة ، فأهل السنة كلهم ، من أهل المذاهب الاربعة وغيرهم من السلف والخلف ، متفقون على أن كلام الله غير مخلوق .

والذي يدل عليه كلام الطحاوي رحمه الله: أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء كيف شاء، وأن نوع كلامه قديم . وكذلك ظاهر كلام الامام أبي حنيفة رضي الله عنه في الفقه الاكبر ، فإنـــه قال : والقرآن في المصاحف مكتوب ، وفي القلوب محفوظ ، وعلى الالسن مقروء ، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم منزل ، ولفظنا بالقرآن مخلوق ، والقرآن غير مخلوق ، وماذكر الله في القرآن عن موسى عليه السلام وغيره ، وعن فرعون وابليس ـ فان ذلك كلام الله إخبارا عنهم ، وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق، والقرآن كلام الله لا كلامهم، وسمع موسى عليـــه السلام كلام الله تعالى ، فلم كلم موسى كامه بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل ، وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين ، يعلم لاكعلمنا ، ويقدر لاكقدرتنا ،ويرى لاكرؤيتنا ، ويتكلم لاككلامنا . وانتهى . فقوله : ولما كلم(٢) موسى كلمه بكلام، الذي هو من صفاته \_ يعلم منه أنه حين جاء كلمه ، لاأنه لم يزل ولا يزال أزلا وأبدا يقول ياموسي ، كما يفهم ذلك من قوله تعالى : (ولما جاءموسي لميقاتنا وكلمهربه). والقرآن في الاصل : مصدر ، فتارة يذكر ويراد به القراءة ، قال تعمالي :

( وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً ) الاسراء: ٧٨. وقال صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب.

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة « ولما كان » ، وهو خطأ .

وسلم: «زينوا القرآن بأصواتكم »(١). وتارة يذكر ويراد به المقروء، قال تعالى: (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) النحل: ٩٨. وقال تعالى: (وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلى ترحمون) الاعراف: ٢٠٣. وقال صلى الله عليه وسلم: «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف »(٢). الى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على كل من المعنيين المذكورين.

و معنى قوله: « منه بدا » أي هو المتكلم به ، فمنه بدا ، لا من بعض المخاوقات، كما قال تعالى: ( تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ) الزمر: ١. ( ولكن حق القول مني ) السجدة: ١٣. (قل نزله روح القدس من ربك بالحق ) النحل: ١٠٢. ومعنى قولهم: وإليه يعود: يرفع من الصدور والمصاحف، فلا يبقى في الصدور منه آية ولا في المصاحف. كما جاء ذلك في عدة آثار.

وقوله بلا كيفية : أي : لاتعرف كيفية تكلمه به قولا ليس بالمجاز ، وأنز له على رسوا، وحياً ، أي : أنز له اليه على لسان الملك ، فسمعه الملك جبرائيل من الله ، وسمعه الرسول مجد صلى الله عليه وسلم من الملك ، وقرأ على الناس .

قال تعالى: (وقرآنافر كناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلتا ه تغزيلا) الاسراء: ١٠٦. وقال تعالى: (نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنادرين بلسان عربي مبين) الشعراء: ١٩٣. وفي ذلك إثبات صفة العلو لله تعالى.

وقوله: وصدقه المؤمنون على ذلك حقاً الإشارة إلى ما ذكره من التكلم على الوج، المذكور وإنزاله، أي هذا قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وهم السلف الصالح، وأن هذا حق وصدق.

<sup>(</sup>۱) صحيح ، رواه أبو داود وغيره من أصحاب السنن والحاكم وأحمد بسند صحيح عن البراء بن عازب .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه من حديث عمر .

وقوله: وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. رد على المعتزلة وغيرهم بهذا القول ظاهر. وفي قوله: بالحقيقة رد على من قال إنه معنى واحد قام بذات الله لم يسمع منه وانما هو الكلام النفساني. لأنه لا يقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم به د. أن هدذا كلام حقيقة، وإلا للزم أن يكون الذي في المصحف عند الإطلاق هو يكون الاخرس متكلما، ولزم أن لا يكون الذي في المصحف عند الإطلاق هو القرآن ولا كلام الله، ولكن عبارة عنه ليست هي كلام الله، كما لو أشار أخرس الم شخص بإشارة فهم بها مقصوده، فكتب ذلك الشخص عبارته عن المعنى الذي أوحاه إليه ذلك الاخرس، فالمكتوب هو عبدارة ذلك الشخص عن ذلك الذي أوحاه إليه فلم الماني غاية المطابقة لما يقولونه وان كان الله تعملى لا المعنى . وهذا المثل مطابق غاية المطابقة لما يقولونه وان كان الله تعملى لا يسميه أحمد «أخرس» لكن عندهم معنى مجردا، ثم عصبر عنه، فهو بنفسه، لم يسمع منه حرفا ولا صوتا، بل فهم معنى مجردا، ثم عصبر عنه، فهو الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه العربي، وأن الله خلق في بعض الاجسام كالهوى الذي هو دون الملك هذه العبارة.

ويقال لمن قال إنه معنى واحد ـ: هل سمع موسى عليه السلام جميع المعنى أو بعضه ؟ فإن قال : سمعه كاه ، فقد زعم أنه سمع جميع كلام الله ! وفساد هذا ظاهر . وإن قال : بعضه ، فقد قال يتبعض . وكذلك كل من كاسمه الله أو أنزل اليه شيئا من كلامه .

ولما قال تعالى للملائكة : ( إني جاعل في الارض خليفة (البقرة : ٣٠ . ولما قال لهم : ( اسجدوا لآدم ) . وأشال ذلك ــ : هل هــذا جميع كلامه أو بعضه ؟ فإن قال : إنه جميعه ، فهذا مكابرة ، وإن قال : بعضه ، فقد اعترف بتعدده .

ولا شك أن من قال: إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى وأن المتلو المحفوظ المكتوب المسموع من القارىء حكاية كلام الله وهو مخلوق .: فقد قال بخلق القرآن وهو لا يشعر ، فإن الله يقول : (قل ائن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ) الاسسراء : ٨٨. أفتراه سبحانه وتعالى

يشير الى ما في نفسه أو الى المتلو المسموع؟ ولاشك أن الإشارة إنما هي إلى هـذا المتلو المسموع، إذ ما في ذات الله غير ، شار اليه ، ولا ، نزل ولا متلو ولا مسموع. وقوله: (لايأتون بمثله) \_ أفتراه سبحانه يقول: لا يأتون بمثل ما في نفسي مما لم يسمعوه ولم يعرفوه ، وما في نفس الله عز وجل لا حيلة إلى الوصول إليه ، ولا الى الوقوف عليه .

وقوله: ومن سمعه وقال إنه كلام البشر فقد كفر. لاشك في تكفير من أنكر أن القرآن كلام الله ، بل قال إنه كلام مجد أو غديره من غير الخلق ، ملكا كان أو بشراً. وأما إذا أقر انه كلام الله ، ثم أول وحرف \_ فقد وافق قول من قال : « إن هدد ا إلا قول البشر » في بعض ما به كفر ، أو لئك الذين استزلهم الشيطان \_ وسيأتي الكلام عليه عند قول الشيخ « ولا نكفر أحدا من أهدل القبلة بذنب ما لم يستحله » إن شاء الله تعالى .

وقوله: ولا يشبه قرل البشر، يعني أنه أشرف وأفصح وأصدق. قال تعالى: (ومن أصدق من الله حديثا) النساء: ٨٧ وقال تعالى: (قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله)، الاسسراء: ٨٨. الآية . وقال تعالى: (قل فأتوا بسورة مثله) يونس ٣٨ . فلما عجزوا - وهم فصحاء العرب، مع شدة العداوة - عن الإتيان بسورة مثله، تبين صدق الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من عند الله. وإعجازه من جهة نظمه ومعناه، لا من جهة أحدهما فقط. هذا مع أنه قرآن عربي غير ذي عوج بلسان عربي مبين، من جهة أحدهما فقط. هذا مع أنه قرآن عربي غير ذي عوج بلسان عربي مبين، أي بلغة العربية. فنني المشابهة من حيث التكلم، ومن حيث التكلم به، ومن حيث النظم والمعنى، لا من حيث الكلمات والحروف. والى هذا وقعت الاشارة بالحروف المقطعة في أوائل السور، أي انه في أسلوب كلامهم وبلغتهم التي يعطون بها. ألا ترى أنه يأتي بعد الحروف المقطعة بذكر القرآن ؟ كما في قوله تعالى: (آلم. ذلك الكتاب لاريب فيه) البقرة: ١-٢. (آلم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نز لل عليك الكتاب بالحق) آل عمران: ١-٣ الآية. (آلمص. كتاب

أنزل إليك ) الاعراف: ١-٢، الآية. (آلر. تلك آيات الكتاب الحكيم) يونس: ١-٢. وكذلك الباقي، ينبههم أن هذا الرسول الكريم لم يأتكم بمالاتعرفونه، بل خاطبكم بلسانكم.

ولكن أهل المقالات الفاسدة يتذرعون بمثل هدا إلى نفي تكلم الله به ، وسماع جبرائيل منه ، كما يتذرعون بقوله تعالى : (ليس كمثله شيء) الشورى : ١١ الى نفي الصفات. وفي الآية ما يرد عليهم قولهم ، وهو قوله تعالى : (وهو السميع البصير) الشورى : ١١. كما في قوله تعالى : (فأتوا بسورة مثله) يونس : ٣٨ ما يرد على من ينفي الحرف ، فانه قال : (فأتوا بسورة) ، ولم يقل فأتوا بحرف ، وبكلمة . وأقصر سورة في القرآن ثلاث آيات . ولهدذا قال أبو يوسف ومحد : إن أدنى ما يجزيء في الصلاة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة ، لأنه لايقع الإعجاز بدون ذلك . والله أعلم .

# قوله: (ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر ، فقد كفر . من أبصــر هذا اعتبر . وعن مثل قول الكفار أنزجر . علم أنه بصفاته ليس كالبشر ) .

ش: لما ذكر فيما تقدم أن القرآن كلام الله حقيقة ، منه بدا ، نبه بعد ذلك على أنه تعالى بصفاته ليس كالبشر ، نفيا للتشبيه عقيب الإثبات . يعني أن الله تعالى وإنوم صف بأنه متكلم ، لكن لايوصف بمعنى من معاني البشر التي يكون الانسان بها متكلم ، فان الله ليس كمثاه شي وهو السميع البصير . وما أحسن المثل المضروب للمثبت للصفات من غسير تشبيه ولا تعطيل -: باللبن الخالص السائغ للشاربين ، يخرج من بين فرث التعطيل ودم التشبيه . والمعطل يعبد عدما ، والمشبه يعبد صنها . وسيأتي في كلام الشيخ : ومن لم يتوق النفي والتشبيه ، زل ولم يصب التنزيه . وكذا قوله : وهو بين التشبيه والتعطيل . أي دين الاسلام ، ولاشاك أن التعطيل شر من التشبيه ، مما سأذكره إن شاء الله تعالى . وليس ما وصف الله به نفسه ولا شر من التشبيه ، نما سأذكره إن شاء الله تعالى . وليس ما وصف الله به نفسه ولا

ما وصفه به وسوله تشبيها ، بل صفات الخالق كما يليق به ، وصفات المخلوق كما يليق به .

وقوله: فمن أبصر هذا اعتبر. أي من نظر بعين بصيرته فيما قاله من إثبات الوصف ونفي التشبيه ووعيد المشبه اعتبر وانزجر عن مثل قول الكفار.

قوله: (والرؤية حق لاهل الجنة ، بغير احاطة ولا كيفية ، كما نطق به كتاب ربنا: (وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة) القيامة: ٢٣-٢٢. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه ، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ، ومعناه على ما أراد ، لاندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا ، فانه ما سلم في دينه الا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم . ورد على ما اشتبه عليه الى عالمه ) .

ش: المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم. وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة. وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون ، وأئمة الاسلام المعروفون بالامامة في الدين ، وأهسل الحديث ، وسائر طوائف أهسل الكلام المنسوبون الى السنة والجاعة .

وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها ، وهي الغاية التي شمر اليها المشمرون ، وتنافس المتنافسون ، وحرُّرِمها الذين هم عن ربهم محجوبون ، وعن بابه مردودون .

وقد ذكر الشيخ رحمه الله من الأدلة قوله تعالى: ( وجوه يؤمئذ ناظرة الى ربها ناظرة ) القيامة: ٢٢-٢٣. وهي من أظهر الادلة. واما من أبى إلا تحريفها بما يسميه تأويلا -: فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب، أسهل من تأويلها على أرباب التأويل. ولا يشاء مبطل أن يتاؤل النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد الى ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه النصوص.

وهذا الذي أفسد الدنيا والدين. وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والانجيل، وحذرنا الله أن نفعل مثاهم. وأبى المبطلون إلاسلوك سبيلهم، وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية. فهل قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد ؟ وكذا ما جرى في يوم الجمل، وصفين، ومقتل الحسين، والحرة؟

وإضافة النظر الى الوجه ، الذي هو محمله ، في هذه الآية ،وتعديته بأداة «إلى» الصريحة في نظر العين، وإخلاءالكلام من قرينة تدلعلى خلافه حقيقة (١)موضوعة صريحة في ان الله اراد بذلك نظر العين التي في الوجه الى الرب جل جلاله .

فإن النظر له عدة استعالات ، بحسب صلاته وتعديه بنفسه : فان عدي بنفسه فعناه : التوقف والانتظار : (انظرونا نقتبس من نوركم) الحديد : ١٣ . وان عدي بـ « في »، فعناه : التفكر والاعتبار ، كقوله : (او لم ينظروا في ملكوت السموات والارض) الاعراف : ١٨٤ . وإن عدي بـ « إلى » فعناه : المعاينة بالابصار ، كقوله تعالى : (انظروا الى ثمره اذا أثمر) الانعام : ٩٩ . فكيف اذا أضيف الى الوجه الذي هو محل البصر ؟ وروى ابن مردويه بسنده الى ابن عمرو ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - في قوله تعالى : (وجوه يوه ثله ناضرة) - قال : من البهاء والحسن (الى ربها ناظرة) ، قال أبو صالح ابن عباس رضي الله عنها، قال : نظرت الى ربها فنضرت بنوره . وقال ابو صالح ابن عباس رضي الله عنها، (الى ربها ناظرة) ، قال : تنظر الى ربها نظراً وجه ربها عز وجل وقال عكرمة : (وجوه يومئذ ناضرة) ، قال : تنظر الى ربها نظراً . يومئذ ناضرة) ، قال : تنظر الى ربها ناظرة ) ، قال السنة والحديث .

<sup>(</sup>١) في الاصل: حقيقته.

<sup>(</sup>٢) لم اقف على سنده ، ولم يورده السيوطي في « الدر المنثور » في تفسير الآية (٦/ ١٩٠) ، وقد ذكر فيه الآثار الآتية .

<sup>(</sup>٣) في الاصل: كل مفسر.

وقال ثعالى: (لهم مايشاؤون فيها ولدينا مزيد) ق : ٥٣. قال الطبري: قال على عن ابي طالب وأنس بن مالك : هو النظر الى وجهه الله عز وجل . وقال تعالى : (للذين احسنوا الحسنى وزيادة) يونس : ٢٦ ، فالحسنى : الجنة ، والزيادة : هي النظر الى وجهه الكريم ، فسرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من عده ، كما روى مسلم في صحيحه عن صهيب ، قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : (للذين احسنوا الحسنى وزيادة) يونس : ٢٦ ، قال : « إذا دخل اهل الجنة الجنة ، واهل النار النار ، نادى مناد : يا أهل الجنة ، إن لكم عند الله موعداً يريك أن ينجز كموه ، فيقولون : ماهو ؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة من النظر اليه ، وهي الزيادة » (١) . ورواه غيره بأسانيد متعددة و الفاظ اخر ، معناها ان الزيادة النظر الى وجه الله عز وجل . وكذلك فسرها الصح ابة رضي الله عنهم . روى ابن جرير / ذلك / عن جماعة ، منهم : ابو بكر الصديق رضي الله عنهم . وابو موسى الاشعري ، وابن عباس ، رضي الله عنهم .

وقال تعالى: (كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون) المطففين: 10. احتج الشافعي رحمه الله وغيره من الائمة بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنة ، ذكر ذلك الطبري وغيره عن المزني عن الشافعي. وقال الحاكم: حدثنا الأصم حدثنا الربيع بن سليان قال: حضرت مجد إدريس الشافعي، وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها: ما تقول في قول الله عز وجل: (كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون) ؟ المطففين: ما فقال الشافعي: لما أن حثجب هؤلاء في السخط، كان في هـذا دليل على أن اولياءه يرونه في الرضي.

وا.ا استدلال المعتزلة بقوله تعالى : (لن تراني) الاعراف : ١٤٢ ، وبقوله تعالى : (لاتدركه الأبصار) ــ: فالآيتان دليل عليهم :

<sup>(</sup>١) صحيح ، ورواه الترمذي وابن ماجه واحمد نحوه .

أما اللَّيْةِ الْأُولَى : فَالْأُسْتَلَالُ مِنْهَا عَلَى ثُبُوتٌ رَؤْيَتُهُ مِنْ وَجُوهُ : أَحَدُهُما : انه لايظن بكليم الله ورسوله الكريم واعلم بربه في وقته \_ أن يسأل مالا يجوز عليه، بل هو عندهم من اعظم المحال . الثاني : أن الله لم ينكر عليه سؤاله ، ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر سؤاله ، وقال : (إني أعظاك انتكون من الجاهلين ) هود: ٢٦ الثالث: انه تعالى قال: (لن تراني)، ولم يقل: اني لاأرى، او لاتجوزرؤيتي، او لست بمرئي . والفرق بين الجوابين ظاهر . ألا نرى أن من كان في كمـــه حجر فظنه رجل طعاما فقال: أطعمنيه ، فالجواب الصحيح: أنه لايؤكل ، أما اذا كان طعاما صح أن يقال: انك لن تأكاه. وهـ ذا يدل على أنه سبحانه مرئى ، ولكن موسى لاتحتملُ قو اه رؤيته في هذهالدار ، لضعف قوى البشر فيها عنرؤيته تعالى . يوضحه : الوجهالرابع : وهو قوله : (واكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني) الاعراف: ١٤٢ . فأعامه أن الجبل مع قوته وصلابتـــه لا يثبت للتجلى في هذه الدار ، فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف ؟ الخامس: أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرا وذلك ممكن ، وقد علق به الرؤية ، ولو كانت محالا لكان نظير أن يقول: إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام. والكل عندهم سواء. السادس: قوله تعالى: ﴿ فَلَمَا تَجَلَّى رَبُّهُ لَلْجُبُلِّ جَعَّلُهُ دكا) الاعراف: ١٤٢، فاذا جاز أن يتجلى للجبل، الذي هو جهاد لاثواب له ولا عقاب ، فكيف يمتنع أن يتجلى ارسوله وأوليائه في دار كرامته ؟ ولكن الله أعلم موسى أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار ، فالبشر أضعف . السابع : أن الله كلم موسى وناداه وناجاه ، ومن جاز عليهالتكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة \_ فرؤيته أولىبالجواز . ولهذا لايتم إنكار رؤيته الا بإنكاركلامه، وقد جمعوا بينها. واما دعواهم تأييد النفي بـ « لن » وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة ـ: ففاسد، فانها لو قيدت بالتأييد لايدل على دوام النفي في الآخرة،  المطلق لما جاز تُحديد الفعل بعدها ، وقد جاء ذلك ، قال تعالى : ( فلن أبر ح الأرض حتى يأذن في ابي ) يوسف : ٨٠. فثبت ان « لن » لاتقتضي النفي المؤبد . قال الشيخ جال الدين ابن مالك رحمه الله :

ومن رأى النفي بان مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا

واما الآية الثانية: فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف، وهو: أن الله تعالى انما ذكرها في سياق التمدح ، ومعلوم أن المدح انما يكون بالصفات الثبوتية ، وأما العدم المحض فليس بكمال فلا يمدح به ، وانما يمدح الرب تعالىبالنفي اذا تضمن أمرا وجودياً ، كمدحه بنني السينة والنوم ، المتضمن كمال القيومية ، ونني الموت المتضمن كمال الحياة ، ونفي اللغوب والاعياء ، المتضمن كمال القدرة ، ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير ، المتضمن كمال الربوبية والالوهية وقهره ،ونني الاكل والشرب المتضمن كمال صمديته وغناه ، ونفي الشفاعة عنده الا بإذنه المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه ، ونني الظلم ، المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه ، ونني النسيان وعزوبشيء عن علمه ، المتضمن كمال علمهو إحاطته ، ونفي المثل،المتضمن لكمال ذاته وصفاته . ولهذا لم يتمدح بعدم محض لم يتضمن أمرا ثبوتيا ، فان المعدم يشارك الموصوف في ذلك العدم، ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه، فان المعنى: أنه يُرى ولا يُدرك ولا يحاط به، فقوله: (لاتدركه الأبصار) الانعام: ١٠٣ ، يدل على كمال عظمته ، وأنه أكبر من كل شيء ، وأنـــ لكمال عظمته لايدرك بحيث يحاط به ، فان « الادراك » هو الاحاطة بالشيء ، وهو قدر زائله على الرؤيسة ، كما قال تعالى: ( فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون ، قال : كلا )الشعراء : ٦٢ ، فلم ينف موسى الرؤية ، وإنما نني الإدراك، فالرؤية والادراك كلمنها يوجد مع الآخر وبدونه ، فالرب تعالى ممرى ولا يدرك، كما يعلم ولا يحاط به علما ، وهذا هوالذي فهمه الصحابة والأثمة من الآية ، كاذكرت أقوالهم في تفسير الآية. بل هذه الشمس المخلوقة لايتمكن رائيها من إدراكهاعلى ما هي عليه.

وأما الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ، الدالة على الرؤيـــة فمتواثرة ، رواها اصحاب الصحاح والمسانيد والسنن . فمنها : حديث ابي هريرة : « أن ناسا قالوا : يارسول الله ، هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يارسول الله، قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا، قال فإنكم ترونه كذلك » (١) ، الحديث ، أخرجاه في « الصحيحبن » بطوله . وحديث أبي سعيد الخدري أيضا في « الصحيحين » نظيره . وحديث جرير بن عبدالله البجلي ، قال : « كنا جلوسا معالنبي صلى الله عليه وسلم ، فنظر إلى القمر ليلة اربع عشرة، فقال : انكم سترون ربكم عيانا ، كما ترونهذا ، لاتضامون في رؤيته » (٢) ، الحديث اخرجاه في « الصحيحين » . وحديث صهيب المتقدم ، رواه مسلم وغيره . وحديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : « وجنتان من فضه ، آنيتهما ومافيهما ، وجنتان من ذهب ، آنيتهما وما فيهما ، ومابين القوم وبين ان يروا ربهم تباركوتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن » (٣) ، اخرجاه في « الصحيحين » . ومن حديث عدي بن حاتم: « وليلقين الله احدكم يوم يلقاه ، وليس بينه وبينه حجاب ولاترجهان يترجم له ،فيقول: الم ابعث إليك رسولا فيباخك؟ فيقول: بلي يارب، فيقول: الم اعطكمالا وافضل عليك ؟ فيقول ، بلي يارب » (٤) . اخرجه البخاري في ( صحيحه ) .

وقد روى أحاديث الرؤية نحو ثلاثين صحابيا . ومن احاط بها معرفة يقطع بأن الرسول قالها ، ولولا اني التزمت الاختصار لسقت مافي الباب من الأحاديث. ومن اراد الوقوف عليها فليواظب سماع الاحاديث النبوية ، فإن فيها مع

<sup>(</sup>١) متفقى عايه .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه .

<sup>(</sup>٤) البخاري في « المناقب ».

إثبات الرؤية انه يكلم من شاء إذا شاء، وانه يأتي لفصل القضاء يوم القيامة، وانه فوق العالم، وانه يناديهم بصوت يسمع من بعد كما يسمعه من قرئب، وانه يتجلى لعباده، وانه يضحك، الى غير ذلك من الصفات التي سماعها على الجهمية بمنزلة الصواعق. وكيف تعلم اصول دين الاسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله؟ وكيف يفسر كتاب الله بغير مافسره به رسوله صلى الله عليه وسلم واصحابه رضوان الله عليهم، الذين نزل القرآن بلغتهم؟

وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيهاً لله ، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية ، لاتشبيه المرئي بالمرئي ، وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا ، لا الامتناع الرؤية ، فهذه الشمس اذا حدق الرائي البصر في شعاعها ضعف عنرؤيتها لا الامتناع في ذات المرئي ، بل لعجز الرائي ، فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله قوى الآدميين حتى أطاقوا رؤيته . ولهذا لما تجلى الله للجبل (خر موسى صعقاً ، فالما أفاق قال : سبحانك تبت اليك وأنا أول المؤمنين ) الاعراف : ١٤٢ ، بأنه الايراك حي الا مات ، ولا يابس الا تدهده ، ولهذا كان البشر يعجز ون عنرؤية الملكفي صورته ، الا من ايده الله كما ايد نبينا ، قال تعالى : (وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو انزلنا ملكاً لقضي الامر) الانعام : ٨ . قال غير واحد من الساف : الايطيقون أن يروا الملك في صورته ، فاو أنزلنا عليهم ملكاً لجعلناه في صورة بشر ، وحينئذ يشتبه عليه على عديه هو بشر او ملك ؟ ومن تمام نعمة الله علينا أن بعث فينا رسولا منا .

وقوله: والرؤية حق لأهل الجنة ، تخصيص أهل الجنة بالذكر ، يفهم منه نفي الرؤية عن غيرهم . ولاشك في رؤية اهل الجنة لربهم في الجنة ، وكذلك يرونه في الحشر قبل دخولهم الجنة ، كما ثبت ذلك في « الصحيحين » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) . ويدل عليه قوله تعالى : (تحيتهم يوم يا هونه سلام) الاحزاب:

<sup>(</sup>١) انظر صفحة ٦٣.

كلا. واختلف في رؤية اهل المحشر على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه لايراه إلا المؤمنون. الثاني: يراه أهل الموقف، وقومنهم وكافرهم، ثم يحتجب عن الكفار ولايرونه بعد ذلك. الثالث: يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار. وكذلك الخلاف في تكليمه لأهل الموقف.

واتفقت الأمة على أنه لايراه احد في الدنيا بعينه ، ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة : منهم من نفى رؤيته بالعين ، ومنهم من اثبتها له صلى الله عليه وسلم ! وحكى القاضي عياض في كتابه « الشفا » اختلاف الصحابة ومن بعدهم في رؤيته صلى الله عليه وسلم ، وإنكار عائشة رضي الله عنها ان يكون صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه ، وانها قالت لمسروق حين سألها : هل رأى مجد ربه ؟ فقالت : لقد قف شعري مما قلت ، ثم قالت : من حدثك أن مجداً رأى ربه فقد كذب. ثم قال: وقال جماعـة بقول عائشة رضي الله عنها، وهو رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين . وعن ابن عباس رضي الله عنهها : أنه صلى الله عليه وسلم رآه بعينه(١) ، وروى عطاء عنه : أنه رآه بقله . ثم ذكر أقوالا وفوائد، ثم قال : وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع ولانص ، والمعول فيه على آيتي النجم ، والتنازع فيهما الحق ، فإن الرؤية في الدنيا ممكنة ، إذ لو لم تكن ممكنة ، لما سألها موسى عايهالسلام لكن لم يرد نص بأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه ، بل ورد مايدل على نفي الرؤية ، وهو مارواهمسلم في « صحيحه » عن أبي ذررضي الله عنه قال: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك ؟ فقال : « نور أنَّى أراه »

<sup>(</sup>١) ضعيف أخرجه ابن خزيمة في « التوحيد » .

(١). وفي رواية: «رأيت نوراً» . وقد روى مسلم ايضاً عن أبي موسى الاشعري رضي الله عنه أنه قال : « قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات ، فقال : إن الله لاينام ولاينبغي له أن ينام ، يخفض القسطويرفعه ، ثيرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار ، وعمل النهار قبل عمل الليل ، حجابه النور » (٢) ، وفي رواية : « النار ، لو كشفه لأحرقت مسمج حات وجهه ماانتهى اليه بصره من خاتمه » . فيكون \_ والله اعلم\_ معنى قوله لابي ذر « رأيت نوراً » : أنه رأى الحجاب ، ومعنى قوله « نور أنى أراه» : النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته ، فأنى أراه ؟ أي فكيف أراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته ؟ فهذاصريح في نفى الرؤية . والله اعلم. وحكى عثمان بن سعيد الدرامي اتفاق الصحـــابة على ذلك ، ونحن الى تقرير رؤيته لجبريل احوج منا الى تقرير رؤيته (٣) لربه تعالى ، وإن كانت رؤية الرب

تعالى أعظم واعلى ، فإن النبوة لايتوقف ثبوتها عليها البتة .

وقوله: بغير إحاطة ولا كيفية \_ هذا لكمال عظمته وبهائه ، سبحانه وتعالى لاتدركه الابصار ولاتحيط به ، كما أيعلم ولايحاط به علما قال تعالى : (لاندركه الأبصار) الانعام: ١٠٣. وقال تعالى: (ولايحيطون به علماً) طه: ١١٠.

وقوله: وتفسيره على ما أراد الله وعلمـه، الى أن قال: لاندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولامتوهمين بأهوائنا . أي كما فعلت المعتزلة بنصوص الكتابوالسنة

<sup>(</sup>١) صحيح ، أخرجه مسلم في آخر «كتاب الأيمان » ويشهد له حديث ابن عمر مرفوعاً بلفظ : « يوم القيامة اول يوم نظرت فيـه عين الى الله عز وجل » . رواه الدارقطني كما في « الدر » ( 7 / ١٩١ ) ، وله شاهد مرسل ، رواه ابو سعيدالدرامي في « الرد على الجهمية » (٤٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح .

 <sup>(</sup>٣) ما في المطبوعة بن خطأ وصوابه ما اثبتناه من الاصل ويؤيده ما في « الرد علي الجهمية » للدرامي .

في الرؤية ، وذلك تحريف لكلام الله وكلام رسوله عن مواضعه . فالتأويل الصحيم هو الذي يوافق ماجاءت به السنة ، والفاسد المخالف له . فكل تأويل لم يدل عليه دليل من السياق ، ولامعه قرينة تقتضيه ، فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه ، إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره ، حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطأ ، فإن الله أنزل كلامه بياناً وهدى ، فإذا أراد به خلاف ظاهره ، ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره الى فهم كل أحد ، لم يكن بياناً ولاهدى . فالتأويل إخبار بمراد المتكلم ، لا إنشاء .

وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناس فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه فاذا قيل : معنى اللفظ كذا وكذا ، كان إخباراً بالذي عنى المتكلم ، فإن لم يكن الحبر مطابقاً كان كذباً على المتكلم ، و ميعرف مراد المتكلم بطرق متعددة : منها : ان يصرح بارادة ذلك المعنى . ومنها : أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع ولايبين بقرينة تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى ، فكيف إذاحف بكلامه ما يدل على انه إنما اراد حقيقته وما وضع له ، كقوله : (وكلم الله موسى تكليما) النساء : على انه إنما رون ربكم عيانا كم ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب» (١) فهذا مما يقطع به السامع له بمراد المتكلم ، فإذا أخبر عن مراده بما دل عايه حقيقة فهذا مما يقطع به السامع له بمراد المتكلم ، فإذا أخبر عن مراده بما دل عايه حقيقة لفظه الذي وضع له مع القرائن المؤكدة ، كان صادقاً في إخباره . وأما إذا تأول المكلام بما لايدل عليه ولا اقترن به ما يدل عليه ، فإخباره بأن هذا مراده كذب معليه وهو تأويل بالرأي ، وتوهم بالهوى .

وقوله: فإنه ماسلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه . أي: سلم انصوص الكتاب والسنة ، ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة ، أو بقوله: العقل يشهد بضد مادل عليه النقل! والعقل اصل النقل! فاذاعارضه قدمناالعقل! وهذا لا يكون قط ،

<sup>(</sup>١) متفق عليه وتقدم.

لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك: فان كان النقل صحيحاً فذلك الذي يدعي أنه معقول إنما هو يجهول، ولوحقى النظر لظهر ذلك. وان كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة ، فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح و نقل صحيح أبداً. ويعارض كلام من يقول ذلك بنظره ، فيقال: اذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل ، لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، ورفعها رفع النقيضين، وتقديم العقل ممتنع ، لان العقل قددل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ، فلو أبطلنا النقل لكنا قد ابطلناد لالة العقل ، ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح ان يكون معارضاً للنقل ، لان ماليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الاشياء ، فكان تقديم العقل موجباً عدم تقديمه ، فلا يجوز تقديمه . وهذا بين واضح ، فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته ، وأن خبره ، طابق لمخبره ، فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته ، وأن خبره ، طابق لمخبره ، فإن العقل على النقل قدحاً باطاة لبطلان النقل لزم أن لا يكون النقل دليلا صحيحاً ، واذا لم يكن دليلا صحيحاً ، واذا لم يكن دليلا صحيحاً ، والعقل على النقل قدحاً في العقل على النقل قداً

فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم ، والانقياد لأمره ، وتاتي خبره بالقبول والتصديق ، دون أن نعارضه بخيال باطل نسميه ، مقولا ، أو نحمله شبهة او شكاً ، او نقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذها نهم ، فنوحده بالتحكيم والتسايم والانقياد والإذعان ، كما نوحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل .

فها توحيدان ، لانجاة للعبد من عذاب الله الابها : توحيدالمر سل، وتوحيد متابعة الرسول ، فلا نحاكم الى غيره ، ولانرضى بحكم غيره ، ولانوقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره ، والا فإن طلب السلامة فوضه اليهم وأعرض عن أمره وخبره ، وإلا حرفه عن مواضعه ، وسمى تحريفه تأويلا وحملا ، فقال : نؤوله

و نحمله . فلأن يأفي العبد ربه بكل ذنب .. ماخلا الإشراك بالله .. خير اله من أن يلقاه بهذه الحال . بل اذا بانمه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهل يسوغ أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأي فلان وكلا مه ومذهبه ؟! بل كان الفرض المبادرة الى امتثاله ، من غير التفات الى سواه ولا يستشكل قوله لمخالفة .. ه رأي فلان ، بل يستشكل الآراء لقوله ، ولا يعارض نصه بقياس ، بل نهدر الأقيسة ، ونتاقي نصوصه ، ولا نحرف كلامه عن حقيقته ، لخيال يسميه أصحابه معقولا ، نعم هو مجهول ، وعن الصواب معزول! ولا يوقف قبول قوله على موافقة فلان دون فلان ، كائناً من كان .

قال الإمام أحمد: حدثنا انس بن عياض ، حدثنا أبو حازم ، عن عمرو بن شعيب ، عن ابيه ، عن جده ، قال : لقد جاست أنا واخي مجلساً ما أحب ان لي به حمر النعم ، اقبلت انا واخي واذا ، شيخة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه ، فكرهنا ان نفرق بينهم ، فجلسنا تحجرة ، اذ ذكروا آية من القرآن ، فتماروا فيها ، حتى ارتفعت اصواتهم ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما أهلكت الامم من قبلكم ، باختلافهم على انبيائهم ، وضربهم الكتب بعضها ببعض ، ان القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا ، بل يصدق بعضه بعضا ، فا عرفتم منه فاعملوا به ، و ا جهلتم منه فردوه الى عالمه » (۱)

ولاشائ ان الله قد حرم القول عليه بغير علم ، قال تعالى : (قل انما حرم ربي الفواحش ماظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله مالاتعامون) الاعراف : ٣٣. وقال تعالى (ولاتقف ماليس لك به علم) الاسراء : ٣٦. فعلى العبد ان يجعل مابعث الله به رسله ، وانزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه ، فيصدق بأنه حق وصدق ،وما سواه من كلام سائر الناس يعرضه عليه، فان وافقه فهو حق ،وان خالفه فهو باطل

<sup>(</sup>١) صحيح .

وأن لم يعلم: هل خالفه او وافقه \_ يكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مرادصا خبه او قد عرف مراده لكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقــه او بتكذيبه \_ فانه يمسك عنه ، ولا يتكلم الا بعلم ، والعلم ، اقام عليه الدليل ، والنافــع منه ما جاء به الرسول ، وقد يكون علم من غير الرسول ، لكن في الا ، ور الدنيوية ، مثل الطب والحساب والفلاحة ، وأما الا ، ور الإلهية والمعارف الدينية ، فهذه العلم فيها ما مُأخذ عن الرسول لاغير .

# قوله: (ولاتثبت قدم الاسلام الاعلى ظهر التسايم والاستسلام).

ش: هذا من باب الاستعارة ، اذ القدم الحسي لاتثبت الاعلى ظهر شيء. أي لا يثبت اسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين ، وينقاد اليها ، ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه . روى البخاري عن الإمام مجد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال : من الله الرسالة ، ومن الرسول البلاغ ، وعلينا التسايم . وهذا كلام جامع نافع .

و اأحسن المثل المضروب للنقل العقل العالى وهو: أن العقل العالى المقال العالى المقال العالى المقالد العالى المال المجتهد ، بل هو دون ذلك بكثير ، فإن العالى المقالد عالما ، فدل عليه عاميا ولا يمكن العالم أن يصير نبيا رسولا ، فاذا عرف العالى المقالد عالما ، فدل عليه عاميا آخر . ثم اختلف المفتى والدال ، فإن المستفتى يجب عليه قبول قول المفتى ، دون الدال ، فلو قال الدال : الصواب معي دون المفتى ، لأني انا الأصل في عاماك بأنك مفت ، فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفت ، فلزم القدح في فرعه ! فيقول له المستفتى : أنت لما شهدت له بأنه مفت ، ودللت فلزم القدح في فرعه ! فيقول له المستفتى : أنت لما شهدت له بأنه مفت ، ودللت عليه ، شهدت له بوجوب تقليده دونك ، فموافقتى لك في هذا العلم المعين ، لا تستلزم موافقتاك في كل مسألة ، وخطؤك فيا خالفت فيه المفتى الذي هو اعلم منك ، هوافقتاك في علماك بأنه مفت ، هذا الع عامه أن ذلك المفتى قد يخطىء .

والعقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى، لا يجوز عليه الخطأ، فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره، وقد علمنا بالاضطرار من دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول : هذا القرآن الذي تاقيه عاينا ، والحكمة التي جئتنا بها ، قد تضمن كل منهما اشــياء كثيرة تناقض ماعلمناه بعقو لنا ، ونحن إنما علمنا صدقك بعقو لنا ، فلو قبلنا جميع ماتقوله مع أن عقو لناتناقض ذلك لكان قدحا في ماعلمنا به صدقائ ، فنحن نعتقد ، وجب الأقوال الناقضية لما ظهر من كلامك ، وكلامك نعرض عنه ، لانتلقي منه هدياً ولا علماً ، لم يكن مثل هذا الرجل ، ؤمنا بما جاء به الرسول ، ولم يرض منه الرسول بهذا ، بل يعلم أن هذا لو ساغ لأمكن كل احد أن يؤمن بشيء مما جاء به الرسول ، إذ العقول متفاوتة ، والشبهات كثيرة ، والشياطين أخبر به الرسول وما أمر به!! وقـــد قال تعالى: (وما على الرسول إلا البلاغ) النور: ٥٤. وقال: (فهل على الرسل إلا البلاغ المبين) النحل: ٣٥. وقال تعالى : (وما ارسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء) ابراهيم : ٤ . (قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين) المائدة : ١٥ . (حموالكتاب المبين) الدخان : ١ ـ ٢ ، والزخرف : ١ ـ ٢ . (تلك آيات الكتاب المبين) يوسف: ٢. (ما كان حديثا يفتري ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون) يوسف: ١١١. (ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين) النحل: ٨٩. ونظائر ذلك كثيرة في القرآن . فأمر الإيمان بالله واليوم الآخر : إما أن يكونالرسول تكلم فيه بما يدل على الحق ام لا ؟ الثاني باطل ، وإن كان قد تكلم / بما يدل / على الحق بألفاظ مجملة محتملة. فما بيَّاخ البلاغ المبين، وقد شهد له خير القرون بالبلاغ، وأشهد الله عليهم في الموقف الأعظم ، فمن يدعي أنه في اصول الدين لم يبلغالبلاغ المبين ، فقد افترى عليه صلى الله عليه وسلم .

قوله: ( فمن رام علم ما حظر عنه علمه ، ولم يقنع بالتسليم فهمه ، حجبه مرامه عن خالص التوحيد ، وصافي المعرفة ، وصحيح الايمان . ) . شي : هذا تقرير للكلام الاول ، وزيادة تحذير أن يتكلم في اصول الدين بل

وفي غيرها ـ بغير علم . وقال تعالى : (ولاتقف ماليس لك به علم ، إن السمع والبصر والفؤادكل اولئك كان عنه مسئولا) الاسراء : ٣٦ . وقال تعالى : (ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ، ويتبع كل شيطان مريد . كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه الى عذاب السعير) الحج : ٣-٤ . وقال تعالى : (ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير . ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق) الحج : ٨-٩ . وقال تعالى : (ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين) القصص : ٥٠ . وقال تعالى : (إن يتبعون الاالظن وماتهوى الأنفس ، ولقد على القصم من ربه حم الهدى) النجم : ٣٧ . الى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى .

وعن ابي أمامة الباهلي رضي الله عنه ، قال : قال رسوك الله صلى الله عليه وسلم : «ماضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا اوتوا الجدل » ثم تلا : (ماضربوه لك إلا جدلا) »(١) الزخرف : ٥٨ . رواه الترمذي ، وقال : حديث حسن . وعن عائشة رضي لله عنها ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ان أبغض الرجال الى الله الألد الخصم »(٢) . خرجاه في «الصحيحين » .

ولاشك أن من لم يسلم للرسول نقص توحيده ، فإنه يقول برأيه وهواه ، ويقلد ذا رأي وهوى بغير هدى من الله ، فينقص من توحيده بقدر خروجه عا جاء به الرسول ، فانه قد اتخذه في ذلك إلها غير الله . قال تعالى : (أفرأيت من اتخذ إلهه هواه) الفرقان : ٤٣ . أي : عبد ماتهواه نفسه . وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق ، كما قال عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه :

<sup>(</sup>١) حسن كما قال الترمذي.

<sup>(</sup>٢) صحيح ، متفق عليه .

رأيت الذنوب تميت القلوب وقد ير وترك الذنوب حياة القاوب وخير وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحمار

وقد يورث الذل إدمانها وخير لنفساك عصيانها وأحبار سـوء ورهبانها

فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ، ويعارضونها بها ، ويقدمونها على حكم الله ورسوله . وأحبار السوء ، وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيستهم الفاسدة ، المتضمنة تحليل ماحرم الله ورسوله ، وتحريم ماأباحه ، واعتبار ماألغاه ، وإلغاء مااعتبره ، واطلاق ماقيده ، وتقييد ماأطلقه ، ونحو ذلك . والرهبان وهم جهال المتصوفة ، المعترضون على حقائق الإيمان والشرع ، بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشو فات الباطلة الشيطانية ، المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله ، وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيسه صلى الله عليسه وسلم ، والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس . فقال الأولون : إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل ! وقال أصحاب الذوق اذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف .

ومن كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله في كتابه الذي سماه «إحياء عاوم الدين » وهو من أجل كتبه ، أو أجلها : « فإن قات : فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم او هو مباح او مندوب اليه ، فاعلم ان للناس في هذا غلواً وإسرافا في أطراف . فمن قائل : انه بدعة وحرام ، وان العبد أن يلقى الله بكل ذنب سوى الشرك خير له من ان يلقاه بالكلام . ومن قائل : إنه فرض ، إما على الكفاية ، واما على الاعيان ، وانه أفضل الأعمال وأعلى القربات ، فانه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله . قال : وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أئمة الحديث من الساف » وساق الالفاعن هؤلاء . قال : وقد اتفق أهل الحديث من الساف على هذا . لاينحصر ما نقل عنهم من التشديدات

فيه ، قالوا: ما سكت عنه الصحابة . ، ع أنهم أعرف بالحقائق وأفصح بترتيب الألفاظ من غيرهم \_ إلا لما يتولد منه من الشر. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: « هلك المتنطعون »(١) . أي المتعمقون في البحث والاستقصاء . واحتجوا أيضا بأن ذلك لو كان من الدين لكان أهم ١٠ يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم طريقه ويثني على أربابه. ثم ذكر بقية استدلالهم، ثم ذكر استلالال الفريق الآخر . إلى أن قال : فان قات : فما المختار عندك؟ . فأجاب بالتفصيل ، فتمال : فيه منفعة ، وفيه دضرة : فهو في وقت الانتفاع حملال أو مندوب أو واجب ، كما ية تضيه الحال. وهو باعتبار هضرته في وقت الاستضرار ومحله حرام. قال: فأما مضرته ، فاثارة الشبهات ، وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم ، وذلك مما يحصل بالابتداء. ورجوعها بالدليل مشكوك فيه ، ويختلف فيه الأشخاص. فهذا ضرورة في اعتقاد الحق ، وله ضرر في تأكيد اعتقاد البدعة ، وتثبيتها في صدورهم ، بحيث تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على الإصــرار عليه ، ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل . قال : وأما منفعته ، فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على الهي عليه وهيئتها ، فايس في الكلام وفاء بهذا المطاب الشريف ، ولعل التخبيط والتضليل أكثر من الكشف والتعريف. قال: وهذا اذا سمعته بن محدث أو حشوي ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهاوا ، فاسمع هذا ممن خبر الكلام ، ثم قاله بعد حقيقة الخــبرة ويعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكامين ، وجاوز ذلك الى التعمق في علوم أخر ســوى نوع لاينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الامور ، ولكن على الندور . انتهى ما نقلته عن الغزالي رحمه الله .

وكلام مثله في ذلك حجة بالغة ، والساف لم يكرهوه لمجرد كونه اصطلاحا

<sup>·</sup> hun (1)

جديدا على معان صحيحة ، كالأصطلاح على ألفاظ العاوم الصحيحة ، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل ، بل كرهوه لاشتهاله على أمور كاذبة مخالفة للحق . ومن ذلك : مخالفتها للكتاب والسنة و،ا فيه من عاوم صحيحة ، فقد وعروا الطريق الى تحصيلها ، وأطالوا الكلام في إثباتها ، ع قلة نفعها ، فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعر ، لا سهل فيرتقى ، ولا سمين فينتقى. وأحسن ما عندهم فهو في القرآن أصح تقريرا ، وأحسن تفسيرا ، فليس عندهم إلا التكلف والنطويل والتعقيد .

فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك، والفاضل الذي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك .

ومن المحال أن لا يحصل الشفاء والحسدى والعسلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين. بل الواجب أن يجعسل ما قاله الله ورسوله هو الاصل ، ويتدبر معناه ويعقاه ، ويعرف برهانه ودلياه العقلي والخبري السمعي ، ويعرف دلالته على هذا وهذا ، ويجعل اقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة مجملة ، فيقال لأصحابها : هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذا ، فان ارادوا بها مايوافق خبر الرسول قبل ، وان ارادوا بها ما يخالفه د وهذامثل لفظ المركب والجسم والتحيز والجوهر والجهة والحيز والعرض ، ونحو ذلك . فان هذه الألفاظ لم تأت في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده اهل الاصطلاح ، بل هذه الألفاظ لم تأت في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده اهل الاصطلاح ، بل ولا في اللغة ، بل هم يخصون بالتعبير بها عن معان لم يعبر غيرهم عنها بها ، فتفسر ولا في اللغة ، بل هم يخصون بالتعبير بها عن معان الم يعبر غيرهم عنها بها ، فتفسر ولا في اللغة ، بل هم يخصون بالتعبير بها عن معان الم يعبر غيرهم عنها بها ، فتفسر واذا وقع الاستفسار والتفصيل تبن الحق من الباطل .

وسبب الإضلال الاعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله ، والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة . وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام ، لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفاً ، وإنما أتوا بزيادة كلام قد لايفيد ، وهو مايضربونه من القياس لإيضاح ماعلم بالحس ، وإن كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به في موضع آخر ، ومع

من ينگر الحس. وكل من قال برأيه وذوقه وسياسته - مغ وجود النص، اوعارض الفص بالمعقول - فقد ضاهى ابليس، حيث لم يسلم لأمر ربه، بل قال: (أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين) الاعراف: ١١. وقال تعالى: (من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فها أرسلناك عليهم حفيظا) النساء: ٨٠. وقال تعالى: (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم) آل عمران: ٣١. وقال تعالى: (فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيا شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما) النساء: ٦٥. اقسم سبحانه بنفسه انهم لا يؤمنون حتى يحكموا نبيه ويرضوا بحكمه ويسلموا تسليما.

قوله: (فيتذبذب بين الكفر والايمان، والتصديق والتكذيب، والاقرار والانكار، موسوسا تائها، شاكا، لامؤمنا مصدقا، ولا جاحدا مكذبا).

ش: يتذبذب: يضطرب ويتردد. وهذه الحالة التي وصفها الشيخ رحمه الله حال كل من عدل عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام المذموم، او اراد أن يجمع بينه وبين الكتاب والسنة، وعند التعارض يتأول النص ويرده الى الرأي والآراء المختلفة، فيؤول امره الى الحيرة والضلال والشك، كما قال ابن رشد الحفيد، وهو من اعلم الناس بمذاهب الفلاسفة ومقالاتهم، في كتابه «تهافت التهافت»: «ومن الذي قال في الإلهيات شيئاً يعتد به ؟». وكذلك الآمدي، افضل اهل زمانه ، واقف في المسائل الكبار حائر. وكذلك الغزالي رحمه الله، انتهى آخر امره الى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية، ثم اعرض عن تلك الطرق واقبل على احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فات والبخاري على صدره. وكذلك ابو عبد الله على مدره. وكذلك ابو

وغاية سعي العالمين صلال وحاصل دنيانا أذى ووبال سوىأنجمعنافيه: قيلوقالوا

نهاية إقدام العقول عقال وأرواحنافي وحشةمن جسومنا ولم نستفدمن بحثناطول عمرنا

فَكُم قد رأينا من رجال ودولة فبأدوا جميعاً مسرعين وزالوا وكم منجبال قد علت شرفا تها رجال مفزالوا والجبال مجبال

لقد تأملت الطرق الكلامية ، والمناهج الفلسفية ، فما رأيتها تشفي عليلا ، ولا تُروي غليلا ، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن ، إقرأ في الإثبات : (الرحمن على العرش استوى) طه: ٥. ( إليه يصعد الكلم الطيب) فاطر: ١٠. وإقرأ في النفي : (ليس كمثله شيء)الشورى : ١١. (ولا يحيطون به علم) طه : ١١٠. ثم قال : « ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي » . وكذلك قال الشيخ أبو عبدالله مجد بن عبد الكريم الشهرستاني ، إنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكامين إلا الحبرة والندم ، حيث قال :

> لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أر إلا واضعاً كف حائر على ذقن أو قارعاً سن نادم

وكذلك قال أبو المعالي الجويني: يااصحابنا لاتشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى مابلغ مااشتغلت به . وقال عند موته : لقد خضت البحر الخضم ، وخليت اهل الإسلام وعلومهم ، ودخلت في الذي نهوني عنه ، والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني ، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي ، او قال : على عقيـــدة عجائز نيسابور . وكذلك قال شمس الدين الخسرو شاهي، وكان من اجل تلامذة فخر الدين الرازي، لبعض الفضلاء، وقــد دخل عليه يوما ، فقال : ماتعتقده ؟ قال : مايعتقده المسلمون ، فقال : وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به ؟ أو كما قال ، فقال : نعم ، فقال : اشكر الله على هذه النعمة، لكني والله الدري مااعتقد ، والله ماادري مااعتقد ، والله ماأدري ماأعتقد، وبكى حتى أخضل لحيته.

وقال الخوفجي عند موته: ماعرفت مما حصلته شيئا سوى أن الممكن يفتقر

إلى المرجع، ثم قال: الأفتقاروصف سابي، أموت وماعرفت شيئاً. وقال آخر؛ أضطجع على فواشي وأضع اللحفة على وجهي، وأقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر، ولم بترجح عندي منها شيء.

ومن يصل الى مثل هذه الحال إن لم يتداركه الله برحمته والا تزندق ، كما قال ابو يوسف : من طلب الدين بالكلام تزندق ، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس ، ومن طلب غريب الحديث كذب . وقال الشافعي رحمه الله : حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ، ويطاف بهم في القبائل والعشائر ، ويقال : هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة واقبل على الكلام وقال : لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ماظننت مسلما يقوله ، ولأن يبتلي العبد بكل مانهي الله عنه \_ ماخلا الشرك بالله \_ خير له من أن يبتلي بالكلام . انتهى .

وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع الى ، ذهب العجائز ، فيقر بما أقروا به ، ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك ، التي كان يقطع بها ، ثم تبين له فسادها، أو لم يتبين له صحتها ، فيكونون في نهاياتهم \_ اذا سلموا من العداب \_ بمنزلة أتباع اهل العلم من الصبيان والنساء والأعراب .

والدواء النافع لمثل هذا المرض ، ما كان طبيب القلوب صلوات اللهوسلامه عليه يقوله ـ اذا قام من الليل يفتتح الصلاة ـ : « اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل ، فاطر السموات والأرض ، عالم الغيب والشهادة ، انت تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون ، اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك ، انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم » (١) . اخرجه مسلم . توجه صلى الله عليه وسلم الى ربه بربوبية جبرائيل وميكائيل واسرافيل أن بهديه لما اختلف فيه من الحق باذنه ، إذ حياة القلب بالهداية . وقد وكل الله سبحانه هؤلاء الثلاثة بالحياة : فجبرائيل موكل بالوحي الذي هو سبب حياة الأبدان ،

<sup>(</sup>١) صحيح ، ورواه ابو عوانة أيضاً في « صحيحه » .

وسائر الحيوان، واسرافيل بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح الى أجسادها. فالتوسل الى الله سبحانه بربوبية هذه الارواح العظيمة الموكلة بالحياة، اله تأثير عظيم في حصول المطلوب. والله المستعان.

قوله: (ولايصح الايمان بالرؤية لاهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم او تأولها بفهم، اذ كان تأويل الرؤية ـ وتأويل كل معنى يضاف الى الرؤية ـ بترك التأويل ، ولزوم التسليم ، وعليه دين المسلمين ، ومن لم يتوق الني والتشبيه ، زل ولم يصب التنزيه ) .

ش: يشير الشيخ رحمه الله الى الرد على المعتزلة ومن يقول بقولهم في نفي الرؤية ، وعلى من يشبه الله بشيء من مخاوقاته . فان النبي صلى الله عليه وسلم قال « انكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر » (١) ، الحديث : أدخل « كاف » التشبيه على « ١٠ » المصدرية / او / الموصولة بترون التي تتأول مع صلتها الى المصدر الذي هو الرؤية ، فيكون التشبيه في الرؤية لافي المرئي . وهذا بين واضح في أن المراد اثبات الرؤية وتحقيقها ، و دفع الاحتمالات عنها . وماذا بعد هذا البيان وهذا الإيضاح ؟ ! فاذا سلط التأويل على مثل هذا النص ، كيف يستدل بنص من النصوص ؟! وهل يحتمل هذا النص ان يكون معناه : إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون ربكم كما تعلمون ربك بأصحاب الفيل ) الفيل : ١ . ونحو ذلك مما استعمل فيه « رأى » التي من افعال ربك بأصحاب الفيل ) الفيل : ١ . ونحو ذلك مما استعمل فيه « رأى » التي من افعال تكون من رؤيا الحلم ، وغير ذلك ، ولكن ما خاو الكلام من قرينة تخلص أصل تكون من رؤيا الحلم ، وغير ذلك ، ولكن ما خاو الكلام من قرينة تخلص أصل معانيه من الباقي . وإلا لو أخلى المتكلم كلامه من القرينة المخاصة لأحد المعاني لكان معانيه من الباقي . وإلا لو أخلى المتكلم كلامه من القرينة المخاصة لأحد المعاني لكان معانيه من الباقي . وإلا لو أخلى المتكلم كلامه من القرينة فوق قوله : « ترون ربكم كما وي بيان وقرينة فوق قوله : « ترون ربكم كاترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب » ؟ فهل مثل هذا مما يتعلق برؤية البصر ،

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، وقد تقدم .

أو برؤية الةلب؟ وهل يخفى مثل هذا إلا على من أعمى الله قلبه؟! فإن قالوا: الجأنا إلى هذا التأويل حكم العقل بأن رؤيته تعالى محال لايتصور إمكانها.

فالجواب: أن هـذه دعوى منكم ، خالفكم فيها أكثر العقلاء ، وليس في العقل ما يحيلها ، بل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته لحكم بأن هذا محال .

وقوله: «لمن اعتبرها منهم بوهم»، اي توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذا، فيتوهم تشبيها، ثم بعد هذا التوهم - ان اثبت ما توهمه من الوصف - فهو مشبه، وان نفى الرؤية من اصلها لأجل ذلك التوهم - فهو جاحد معطل. بل الواجب دفع ذلك الوهم وحده، ولا يعم بنفيه الحق والباطل، فينفيها رداً على من أثبت الباطل، بل الواجب رد الباطل واثبات الحق.

والى هذا المعنى اشار الشيخ رحمه الله بقوله: « ومن لم يتوق النفي والتشبيه ، ولا ولم يصب التنزيه » ، فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله بهذا النفي ! وهل يكون التنزيه بنني صفة الكمال ؟ فإن نفي الرؤية ليس بصفة كمال ، إذ المعدوم لا يرى ، وإنما الكمال في إثبات الرؤية ونفي إدراك الرائبي له ادراك احاطة ، كما في العلم ، فإن نفي العلم به ليس بكمال ، وإنما الكمال في إثبات العلم ونفي الإحاطة به علماً .

وقوله: «أو تأولها بفهم» أي ادعى أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرها، وما يفهمه كل عربي من معناها، فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل: أنه صرف اللفظ عن ظاهره، وبهذا تسلط المحرفون على النصوص، وقالوا: نحن نتأول مايخالف قولنا، فسموا التحريف: تأويلا، تزييناً له وزخرفة ليقبل، وقد ذم الله الذين زخرفوا الباطل، قال تعالى: (وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غروراً) الانعام: ١١٢،

والعبرة للمعاني لا للألفاظ. فكم من باطل قد أقيم عليه دليل مزخرف عورض به دليل الحق. وكلامه هذا نظير قوله فيا تقدم: «لاندخل في ذلك متأولين بآرائنا، ولا متوهمين بأهوائنا». ثم أكد هذا المعنى بقوله: «اذا كان تأويل الرؤيـة وتأويل كل معنى يضاف الى الربوبية -: بترك التأويل، وازوم التسليم، وعليه دين المسلمين ». ومراده ترك التأويل / الذي / يسمونه تأويلا، وهو تحريف. ولكن الشيخ رحمـه الله تأدب وجادل بالتي هي احسـن، كما امر الله تعالى بقوله: (وجادلهم بالتي هي احسن) النحل: ١٢٥. وليس مراده ترك كل مايسمي تأويلا، ولا ترك شيء من الظواهر لبعض الناس لدليل راجح من الكتاب والسنة. وانما مراده ترك التأويلات الفاسدة المبتدعة، المخالفة لمذهب السلف، التي يدل الكتاب والسنة على فسادها، وترك القول على الله بلا علم.

فمن التأويلات الفاسدة ، تأويل أدلةالرؤية ، وأدلة العلو ، وأنه لم يكلم موسى تكليماً ، ولم يتخذ ابراهيم خليلا !

ثم قد صار افظ « التأويل » مستعملاً في غير معناه الأصلي :

فالتأويل في كتاب الله وسنة رسوله: هو الحقيقة التي يؤول اليها الكلام ، فتأويل الخبر: هـو عين المخبر به ، وتأويل الامر: نفس الفعل المأمور به . كما قالت عائشة رضى الله عنها: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ، اللهم اغفر لي » ، يتأول القرآن(۱) . وقال تعالى : (هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق ) الاعراف : ٣٥ . ومنه تأويل الرؤيا ، وتأويل العمل ، كقوله : (هذا تأويل رؤياي من قبل ) يوسف : ١٠٠ . وقوله : (ويعلمك من تأويل الأحاديث) يوسف : ٢٠ . وقوله : (دلك خير وأحسن تأويل) النساء : ٥٨ . وقوله : (دلك تأويل ما لم بتول ما لم تستطع عليه صـبرا) الكهف : ٧٨ ، الى قوله : (ذلك تأويل ما لم

<sup>(</sup>١) متفق عليه .

تسطع عليه صبرا) الكهف: ٨٢. فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل ، والعلم بما تعلق بالأمر والنهي منه ؟ واما ما كان خبراً ، كالإخبار عن الله والوم الآخر ، فهذا قد لا ميعلم تأويله ، الذي هو حقيقته ، إذ كانت لا تعلم بمجرد الإخبار ، فان المخبر ان لم يكن قد تصور المخبر به ، او ما يعرفه قبل ذلك - لم يعرف حقيقته ، التي هي تأويله ، بمجرد الإخبار . وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله . لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب إفهام المخاطب إياه ، ها في القرآن آية الا وقد امر الله بتدبرها ، وما انزل آية الا وهو يحب ان يعلم ماعنى بها ، وان كان من تأويله ما لا يعلمه الا الله . فهذا معنى التأويل في الكتاب والسنة وكلام السلف ، وسواء كان هذا التأويل موافقاً للظاهر او مخالفاً له .

والتأويل في كلام كثير من المفسرين ، كابن جرير ونحوه ، يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه ، سواء وافق ظاهره او خالف ، وهـذا اصطلاح معروف ، وهذا التأويل كالتفسير ، يحمدحقه ، وثيرد باطله . وقوله تعالى : (وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم ) آل عمران : ٧ ، الآية - فيها قراءتان : قراءة من يقف على قوله ( الا الله ) ، وقراءة من لا يقف عندها ، وكلتا القراءتين حق . ويراد بالأولى المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله . ويراد بالثانية المتشابه الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره ، وهو تأويله . ولايريد من وقف على قوله ( الا الله ) ان يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى ، فان لازم هذا ان يكون الله انزل على الله ) ان يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى ، فان لازم هذا ان يكون الله انزل على رسوله كلاماً لا يعلم معناه جميع الأمة ولا الرسول ، ويكون الراسخون في العلم لا حظ لهم في معرفة معناها سوى قولهم : (آمنا به كل من عند ربنا ) آل عمران : لا حظ لهم في معرفة مغناها سوى قولهم : (آمنا به كل من عند ربنا ) آل عمران : المتيازهم عن عوام المؤمنين في ذلك . وقد قال ابن عباس رضي الله عنها : انا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله . ولقد صدق رضي الله عنه ، فإن الذي صلى الله على الذين ، وعلمه الله على الدين ، وعلمه الله على الدين ، وعلمه الله على وسلم دعا له وقال : « الله م فقه ه في الدين ، وعلمه الله على م وسلم دعا له وقال : « الله م فقه ه في الدين ، وعلمه الله على الله على الدين ، وعلمه الله على الدين ، وعلمه الله على الدين ، وعلمه الله على اله وقال : « الله م فقه م فقي الدين ، وعلمه الله على الدين ، وعلمه المعنون في العلم الذين العلى الذي الله على الدين ، وعلى المولى ، وعلى المولى ، وعلى الله على المولى المولى

التأويل » (1). رواه البخاري وغيره. ودعاؤه صلى الله عليه وسلم لأيرد. قال مجاهلة : عرضت المصحف على ابن عباس ، من أوله الى آخره ، أقفه عند كل آية واسأله عنها . وقد تواترت النقول عنه انه تكلم في جميع معاني القرآن ، ولم يقل عن آية إنها من المتشابه الذي لا يعلم احد تأويله الاالله .

وقول الأصحاب رحمهم الله في الأصول: المتشابه: الحروف المقطعة في اوائل السور، ويروى هذا عن ابن عباس. مع أن هذه الحروف قد تكلم في معناها اكثر الناس، فإن كان معناها معروفاً، فقد عرف معنى المتشابه، وإن لم يكن معروفا، وهي المتشابه، كان ماسواها معلوم المعنى، وهذا المطلوب.

وايضا فإن الله قال : (منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات) آل عمران : ٧. وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور العادّن .

والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين: هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الى الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك. وهذا هو التأويل الذي تنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية. فالتأويل الصحيح مسنه: الذي يوافق مادلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد، وهذا مبسوط في موضعه. وذكر في «التبصرة» أن نصير بن يحيى البلخي روى عن عمرو بن اسماعيل ابن حماد بن ابي يحيى بن مجد بن الحسن رحمهم الله: أنه

<sup>(</sup>۱) صحيح ، رواه احمد ( ۲۲۲۲ ، ۳۱۴ ، ۳۲۸ ، ۳۳۵ ) والطبراني في « المعجم الكبير » ( ١/٨٤/١ ) والبيهتي في « دلائل النبوة » والمضياء المقدسي في « المختارة » بسند صحيح عن ابن عباس . وأما عزو المصنف اياه للبخاري فوهم ، وانما عنده بلفظ : « اللهم علمه الحكمة » ، وفي لفظ « الكتاب » بدل « الحكمة » ، أخرجه بلفظ : « اللهم علمه الحكمة » وهو رواية لأحمد ( ٢١٤/١ ، ٢٦٩ ، ٣٥٩ ) والطبراني ، ورواه مسلم ( ١٥٨/٧ ) • ختصرا بلفظ : « اللهم فقه » . وهو رواية لاحمد ( ٢١٧٧ ) وفها . وفي أخرى له (١/ ١٥٨ ) عن ابن عباس قال ... فدعا الله أن يزيدني علما وفها .

مسئل عن الآيات والأخبارالتي فيها من صفّات الله تعالى مايؤدي ظاهره الى التشبيه؟ فقال: نمره ها كما جاءت، ونؤمن بها، ولانقول: كيف وكيف. ويجب ان يعلم ان المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه، وأن من فهم ذلك منه فهو لقصور فهمه ونقص علمه، وإذا كان قد قيل في قول بعض الناس:

وكم من عائب قولا صحيحاً وآفتسه من الفهم السقيسم وقيل:

على نحت القوافي من مقاطعها ووسا على لهم أن تفهم البقر

فكيف يقال في قول الله ، الذي هو اصدق الكلام واحسن الحديث ، وهو الكتاب الذي (أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبرير) هود : ١ . ان حقيقة قولهم إن ظاهر القرآن والحديث هو الضلال ، وانه ليس فيه بيان مايصلح من الاعتقاد ، ولافيه بيان التوحيد والتنزيه ؟! هذا حقيقة قول المتأولين . والحقان مادل عليه القرآن فهو حق ، وما كان باطلا لم يدل عليه . والمنازعون يدعون دلالته على الباطل الذي يتعين صرفه!

فيقال لهم: هذا الباب الذي فتحتموه ، وإن كنتم تزعمون أنكم تنتصرون به على الحوازيم المؤمنين في مواضع قليلة خفية \_: فقد فتحتم عليهم باباً لأنواع المشركين والمبتدعين ، لاتقدرون على سده ، فإنه إذا سوغتم صرف القرآن عن دلالته المفهومة بغير دليل شرعي ، فما الضابط فيما يسوغ تأويله وما لايسوغ ؟ فإن قلتم : مادل القاطع العقلي على استحالته تأولناه ، وإلا أقررناه ! قيل لهم : وبأي عقل نزن القاطع العقلي ؟ فإن القرمطي الباطني يزعم قيام القواطع على بطلان طواهر الشرع ! ويزعم الفيلسوف قيام القواطع على بطلان حشر الأجساد ! ويزعم المعتزلي قيام القواطع على امتناع رؤية الله تعالى ، وعلى امتناع قيام على امتناع رؤية الله تعالى ، وعلى امتناع قيام علم او كلام او رحمة به تعالى !! وباب التأويلات التي يدعي أصحابها وجوبها بالمعقولات أعظم من ان تنحصر في هذا المقام ، ويلزم حينئذ محذوران عظيان : أحدهما : أن لانقر بشيء تنحصر في هذا المقام ، ويلزم حينئذ محذوران عظيان : أحدهما : أن لانقر بشيء

من معافي الكتاب والسنة حتى نبيحث قبل ذلك بحوثاً طويلة عريضة في إمكان ذلك بالعقل! وكل طائفة من المختلفين في الكتاب يدعون أن العقل يدل على ماذهبوا اليه ، فيؤول الأمر الى الحيرة المحذورة . الثاني : أن القلوب تتخلى عن الجزم بشيء تعتقده مما أخبر به الرسول ، اذ لايوثق بأن الظاهر هوالمراد ، والتأويلات مضطربة فيازم عزل الكتاب والسنة عن الدلالة والإرشاد الى ما انبأ الله به العباد ، وخاصة النبي هي الانباء ، والقرآن هو النبأ العظيم . ولهذا نجد اهل التأويل انما يذكرون نصوص الكتاب والسنة للاعتضاد لا للاعتماد ، إن وافقت ما ادعوا أن العقل دل عليه قبلوه ، وان خالفته اولوه! وهذا فتح باب الزندقة ، نسأل الله العافية .

## قوله: (ومن لم يتوق النفي والتشبيه، زل ولم يصب التتزيه).

ش: النفي والتشبيه مرضان من أمراض القلوب، فإن أمراض القلوب نوعان: مرض شبهة، ومرض شهوة، وكلاهما مذكور في القرآن، قال تعالى: ( فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض) الاحزاب: ٣٧. فهذا مرض الشهوة، وقال تعالى: ( في قلوبهم مرض فزادههم الله مرضا) البقرة: ١٠٠ وقال تعالى: ( وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم ) التوبة: ١٢٥ فهذا مرض الشبهة، وهو أردأ من مرض الشهوة، اذ مرض الشهوة يرجى له الشفاء بقضاء الشهوة، ومرض الشبهة لا شفاء له إن لم يتداركه الله برحمته، والشبهة التي في مسألة الصفات نفيها وتشبيهها، وشبه النفي أردأ من شبه التشبيه، فإن شبه النفي رد وتكذيب لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وتشبيه الله بخلقه كفر غلو ومجاوزة للحد فيا جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وتشبيه الله بخلقه كفر فإن الله تعالى يقول: ( ليس كمثله شيء) الشورى: ١١، ونفي الصفات كفر، فإن الله تعالى يقول: ( وهو السميح البصير) الشورى: ١١، ونفي الصفات كفر، فإن التشبيه، فإن التشبيه نوعان: تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا الذي يتعب أهل الكلام في رده وإبطاله، وأهله في الناس أقل من النوع الثاني، الذين هم أهل تشبيه المخلوق

بالخالق ، گعباد المشايخ ، وعزير ، والشمس والقمر ، والأصنام ، والملائك له ، والنار ، والماء ، والعجل ، والقبور ، والجن ، وغير ذلك . وهؤلاء هم الذين أرسلت لهم الرسل يدعونهم الى عبادة الله وحده لاشريك له .

قوله: فان ربنا جل وعلا هوصوف بصفات الوحدانية ، منعوت بنعوت الفردانية ، ليس في معناه أحد من البرية .

ش: يشير الشيخ رحمه الله إلى تنزيه الرب تعالى بالذي هو وصفه كاوصف نفسه نفياً وإثباتا. وكلام الشيخ مأخوذ من هغىي سورة الإخلاص. فقوله: موصوف بصفات الوحدانية. مأخوذ من قوله تعالى: (قل هو الله أحسد. الله الصمد) الاخلاص: ١-٢. وقوله: منعوت بنعوت الفردانية. من قوله تعالى: (الله الصمد. لم يلد ولم يولد) الاخلاص: ٢-٣. وقوله: ليس في معناه أحد من البرية من قوله تعالى: (ولم يكن له كفواً أحد) الاخلاص: ٤. وهو أيضا من البرية من قوله تعالى: (ولم يكن له كفواً أحد) الاخلاص: ٤. وهو أيضا مؤكد لما تقدم من إثبات الصفات ونفي التشبيه. والوصف والنعت مترادفان، وقيل: متقاربان. فالوصفاللذات، والنعت الفعل، وكذلك الوحدانية والفردانية. وقيل في الفرق بينها: إن الوحدانية للذات، والفردانية للصفات، فهو تعالى موحد وقيل في الفرق بينها: إن الوحدانية للذات، والفردانية للصفات، فهو تعالى موحد في ذاته، منفرد بصفاته. وهسندا المغنى حق ولم ينازع فيه أحد، ولكن في اللفظ نوع تكرير. وللشيخ نظير هذا التكرير في مواضع من العقيدة، وهو بالخطب نوع تكرير. وللشيخ نظير هذا التكرير في مواضع من العقيدة، وهو بالخطب الشورى: ١١. أكمل في التنزيه من قوله: ليس في معناه أحد من البرية.

قوله: (وتعالى عن الحدود والغايات، والأركان والاعظاء والادوات، لاتحويه الجهات الست كسائر المبتدعات).

ش: أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله مقدمة ، وهي: أن

<sup>(</sup>١) التسجيع ، بالسين المهملة ، يعني: السجع .

الناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال: فطائفة تنفيها، وطائفة تثبتها، وطائفة تفيها، وطائفة تثبتها، وطائفة تفصل، وهم المتبعون للساف، فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها الا اذا تبين، ماأثبت بها فهو ثابت، ومانفي بها فهو منفي. لأن المتأخرين قد صارت هده الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وابهام، كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية، فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي. ولهذا كان النفاة ينفون بها حقاً فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي. ولهذا كان النفاة ينفون بها حقاً وباطلا، ويذكرون عن مثبتها مالا يقولون به، وبعض المثبتين لها يدخل لها معنى باطلا، مخالفاً لقول السلف ولما دل عليمه الكتاب والميزان. ولم يرد نص من بالكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتها، وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف الكتاب ولا وصفه به رسوله نفياً ولا إثباتاً، وانما نحن متبعون لا ميتدعون.

فالواجب ان ينظر في هذا الباب ، أعني باب الصفات ، فما أثبته الله ورسوله اثبتناه ، وما نفاه الله ورسوله نفيناه . والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنبي ، فنثبت ما اثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني ، وننبي مانفته نصوصها من الألفاظ والمعاني . وأما الالفاظ التي لم يرد نفيها ولا اثباتها فلاتطلق حتى ينظر في مقصود قائلها : فإن كان معنى صحيحاً مُقبل ، لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص ، دون الألفاظ المجملة ، إلا عند الحاجة ، مع قرائن تبين المراد والحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لايتم المقصود معه ان لم يخاطب بها ،

والشيخ رحمه الله أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة ، كداود الجواربي وامثاله القائلين: إن الله جسم وانه جثة واعضاء وغير ذلك! تعالى الله عما يقولون علواً كبيرا. فالمعنى الذي اراده الشيخ رحمه الله من النبي الذي ذكره هنا حق ، لكن حدث بعده من أدخل في عموم نفيه حقاً وباطلا ، فيحتاج الى بيان ذلك . وهو: أن السلف متفقرن على أن البشر لا يعلمون لله حداً ، وأنهم لا يحدون شيئاً من صفاته قالي ابو داود الطيالسي : كان سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن ساحة وشريك

وأبو عوانة \_ لايحدون ولايشبهون ولايمثلون ، يروون الحديث ولايقولون : كيف وإذا سئلوا قالوا بالأثر . وسيأتي في كلامالشيخ : وقد أعجز خلقه عن الإحاطة به . فعلم أن مراده أن الله يتعالى عن ان يحيط أحدُ بحده ، لأن المعنى أنه متميز عن خلقه منفصل عنهم مباين لهم . سئل عبدالله بن المبارك : بم نعرف ربنا ؟ قال : بأنه على العرش ، بائن من خلقه ، قيل : بحد ؟ قال : بحد ، انتهى . ومن المعاوم أن الحد يقال على ماينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره، والله تعالى غير حال في خلقه، ولاقائم بهم ، بل هو القيوم القائم بنفسه، المقيم لما سواه . فالحد بهذا المعنى لا يجوز ان يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلا ، فإنه ليس وراءنفيه إلا نفي وجودالرب ونني حقيقته . واما الحد بمعنى العلم والقول ، وهو ان يحده العباد ، فهذا منتف بلا منازعة بين أهل السنة. قال ابو القاسم القشيري في « رسالته »: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي ، سمعت أبا منصور بن عبدالله ، سمعـــت أبا الحسن العنبري ، سمعت سهل بن عبدالله التستري يقول ، وقد سئل عن ذات الله ؟ فقال : ذات الله موصوفة بالعلم ، غير مدركة بالإحاطة ، ولامرئية بالأبصار في دار الدنيا ، وهي موجودة بحقائق الإيمان، من غير حد ولا إحاطة ولاحلول، وتراه العيون في العقبي ظاهراً في ملكه وقدرته ، وقد حجب الخلق عن معرفة كنه ذاته ، ودلهم عليهبآياته فالقلوب تعرفه، والعيون لاتدركه، ينظر اليه المؤمن بالابصار، من غير احاطة ولا ادراك نهاية.

واما لفظ الاركان والاعضاء وللادوات ـ فيستدل بها النفاة على نفي بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية ، كاليد والوجه . قال ابو حنيفة رضي الله عنه في « الفقه الاكبر » : له يد ووجهونفس ، كما ذكر تعالى في القرآن من ذكر اليدوالوجه والنفس ، فهو له صفة بلاكيف ، ولايقال : ان يده قدرتهونعمته ، لأن فيه إبطال الصفة ، انتهى . وهذا الذي قاله الإمام رضي الله عنه ، ثابت بالأدلة القاطعة : قال تعالى : (ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ) ص : ٧٥ . (والارض جميعاً قبضته تعالى : (ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ) ص : ٧٥ . (والارض جميعاً قبضته

يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ) الزمر : ٧٧ . وقال تعمالي : (كل شيء هَاللَّهُ إِلاَّ وَجَهُهُ ) القصص : ٨٨ . (ويبقى وجهه رباك ذو الجلال والإكرام) الرحمن : ٧٧ . وقال تعالى : ( تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك )المائدة : ١٢٦ وقال تعالى : (كتب ربكم على نفسه الرحمة ) الانعام : ٥٤ . وقال تعالى : ( واصطنعتاك لنفسي ) طه : ٤١ . وقال تعالى : ( ويحذركم الله نفسه ) آل عمران ٢٨ . وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة لما يأتي الناس آدم فيقو لون له : « خلقك الله بيده واسجد لك ملائكته وعاماك أسماء كل شيء » (١) ، الحديث. ولايصح تأويل من قال: انالمراد باليد: بالقدرة ، فإنقوله: ( لما خاتمت بيدي ) ص: ٧٥. لايصح أن يكون معناه بقدرتي مع ثثنية اليد، ولو صح ذلك لقال إبليس : وانا ايضاً خلقتني بقدرتك ، فلافضل له علي بذلك. فإبليس - مع كفره-كان اعرف بربه من الجهمية . ولادليل لهم في قوله تعالى : ( او لم يروا انا خلقنا لهم مما عمات ايدينا انعاماً فهم لها مالكون) يس: ٧١. لأنه تعالى جمع الايدي لما أضافها الى ضمير الجمع ، ليتناسب الجمعان ، فاللفظان للدلالة على الملك والعظمة ولم يقل: « ايدي » مضافاً الى ضمير المفرد ، ولا « يدينا » بتثنية اليد مضافاً الى ضمير الجمع. فلم يكن قوله: (مما عملت ايدينا) نظير قوله: (لما خلقت بيدي") وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل : « حجـــابه النور ، ولو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه » (٢) .

ولكن لايقال لهذه الصفات إنها أعضاء، أو جوارح، أوأدوات، أوأركان، لأن الركن جزء الماهية ، والله تعالى هو الأحد الصمد ، لا يتجزأ ، سبحانه وتعالى، والأعضاء فيها معني التفريق والتعضية (٣) ، تعالى الله عن ذلك ، ومن هذا المعنى

<sup>(</sup>١) صحيح ، اخرجه البخـــاري (٤ / ٤٥٤ ، ٤٦٤ ) واحمد (٣ / ١١٦ ) في حديث الشفاعة من حديث انس ، وسيأتي بلفظ آخر .

<sup>(</sup>٢) صحيح ، وقد تقدم .'

<sup>(</sup>٣) التعضيه: التقطيع ، وجعل الشيء اعضاء.

قوله تعالى: (الذين جعلوا القرآن عضين) الحجر: ٩١. والجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع. وكذلك الأدوات هي الآلات التي ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع الضرة. وكل هذه المعاني منتفية عن الله تعالى، ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله تعالى. فالألفاظ الشرعية صحيحة المعاني، سالمة من الاحتمالات الفاسدة، فكذلك يجب أن لا يعدل عن الألفاظ الشرعية نفياً ولا إثباتاً، لئلا يثبت معنى فاسد، أو ينفي معنى صحيح. وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق والمبطل.

وأما لفظ الجهة ، فقد يراد به ماهو موجود ، وقد يراد به ماهو معلوم ، ومن المعلوم أنه لاموجود إلا الخالق والمخلوق ، فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله تعالى كان مخلوقاً ، والله تعالى لا يحصره شيء ، ولا يحيط به شيء من المخلوقات، تعالى الله عن ذلك . وإن أريد بالجهة أمر عدمي ، وهو مافوق العالم ، فليس هناك إلا الله وحده . فإذا قيل : إنه في جهة بهذا الاعتبار ، فهو صحيح ، ومعناه : أنه فوق العالم حيث انتهت المخلوقات فهو فوق الجميع ، عال عليه . ونفاة لفظ « الجهة » ، الذي يريدون بذلك نفي العلو يذكرون من أدلتهم : أن الجهات كلها مخلوقة ، وأنه كان قبل الجهات ، وأن من قال إنه في جهة يلزمه القول بقدم شيء من العالم ، وأنه كان مستغنياً عن الجهة ثم صار فيها . وهذه الألفاظ ونحوها إنما تدل على أنه ليس في شيء من المخلوقات ، سواء سمي جهة او لم يسم ، وهذا حق ولكن الجهة ليست امراً وجودياً ، بل امر اعتباري ، ولاشك ان الجهات لانهاية في ، ومالا يوجد فيما لانهاية له فليس بموجود .

وقول الشيخ رحمه الله: لاتحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. - هو حق ، باعتبار انه لايحيط به شيء من مخلوقاته ، بل هو محيط بكل شيء وفوقه . وهذا المعنى هو الذي اراده الشيخ رحمه الله ، لما يأتي في كلامه: انه تعالى محيط بكل شيء وفوقه . فإذا جمع بين كلاميه ، وهو قوله : لاتحويه الجهات الست كسائر المبتدعات ، وقوله : محيط بكل شيء وفوقه - محملم ان مراده ان الله تعالى كسائر المبتدعات ، وقوله : محيط بكل شيء وفوقه - محملم ان مراده ان الله تعالى

لأيحويه شيء، ولأيحيط به شيء، كما يكون لغيره (١) من المُخُلُوقَات، وانه تُعالَى هو المحيط بكل شيء، العالي عن كل شيء.

قوله: (والمعراج حق، وقداسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة، الى السهاء، ثم الى حيث شاء الله / من العلا /، واكرمه الله بما شاء، واوحى اليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والاولى).

ش: « المعراج » : مفعال ، من العروج(٢) ، أي الآلة التي يعرج فيها ،أي يصعد ، وهو بمنزلة السلم ، لكن لايعلم كيف هو ، وحكمه كحكم غيره من المغيبات نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته .

وقوله: وقد اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم / وعرج / بشخصه في اليقظة ـ اختلف الناس في الإسراء.

فقيل: كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده ، نقلمه ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية رضي الله عنها ، ونقل عن الحسن البصري نحوه . لكن ينبغي أن يعرف الفرق بين ان يقال : كان الإسراء مناماً ، وبين أن يقال : كان بروحه دون جسده وبينها فرق عظيم . فعائشة ومعاوية رضي الله عنها لم يقولا كان مناماً ، وإنما قالا أسري بروحه ولم يفقد جسده ، وفرق مابين الأمرين : / أن / مايراه النائم قد يكون أمثالا مضروبة للمعلوم في الصورة المحسوسة ، فيرى كأنه قد عرج الى السماء يكون أمثالا ممكة ، وروحه لم تصعد ولم تذهب ، وانما ملك الرؤيا ضرب له المثال . فا اراد (٣) ان الإسراء مناماً ، وإنما أراد أن الروح ذاتها أسسري بها ، ففارقت الجسد ثم عادت اليه ، ويجعلان هذا من خصائصه ، فإن غيره لاتنال ففارقت الجسد ثم عادت اليه ، ويجعلان هذا من خصائصه ، فإن غيره لاتنال

<sup>(</sup>١) في الاصل: بغيره.

<sup>(</sup>٢) في الاصل: المعروج

 <sup>(</sup>٣) قوله: « فما اراد»\_ يعني عائشة ومعاوية. وهو كلام فاسد ، لامعنى له .

ذُاتِ روحه الصعود الكامل الىالسماء إلا بعد الموتّ.

وقيل: كان الإسراء مرتين ، مرة يقظة ومرة مناماً . وأصحاب هذا اللهول كأنهم أرادوا الجمع بين حديث شريك وقوله : «ثم استيقظت » ، وبين سائر الروايات . وكذلك منهم من قال : بل كان مرتين ، مرة قبل الوحي ، ومرة بعده ومنهم من قال : بل ثلاث مرات ، مرة قبل الوحي ، ومرتين بعده ، وكلما اشتبه عليهم لفظ زادوا مرة ، للثوفيق !! وهذا يفعله ضعفاء اهل الحديث وإلا فالذي عليه أئمة النقل : أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة ، بعد البعثة ، قبل الهجرة بسنة وقيل : بسنة وشهرين ، ذكره ابن عبد البر . قال شمس الدين ابن القيم : ياعجباً لحؤلاء الذين زعموا أنه كان مراراً ! كيف ساغ لهم ان يظنوا أنه في كل مرة يفرض عليهم الصلوات خمسين ، ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير خمساً ، فيقول : ها مضيت فريضتي وخففت عن عبادي » ، ثم يعيدها في المرة الثانية الى خمسين ، ثم يحطها الى خمس ؟! وقد غلط الحفاظ شريكاً في الفاط من حديث الاسراء ، ومسلم اورد المسند منه ، ثم قال : « فقدم وأخر وزاد ونقص » . ولم يرد الحديث واجاد رحمه الله . انتهى كلام الشيخ شمس الدين / رحمه الله / .

وكان من حديث الإسراء: أنه صلى الله عليه وسلم أسري بجسده في اليقظة على الصحيح ، من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى ، راكباً على البراق ، صحبة جبرائيل عليه السلام ، فنزل هناك ، وصلى بالأنبياء إماماً ، وربط البراق بحلقة باب المسجد . وقد قيل: انه نزل بيت لحم وصلى فيه ، ولا يصح عنه ذلك البتة . ثم عرج من بيت المقدس ثلك الليلة الى السهاء الدنيا ، فاستفتح له جبرائيل ، ففتح لها ، فوأى هناك آدم ابا البشر ، فسلم عليه ، فرحب به ورد عليه السلام ، وأقر بنبوتة ، ثم عرج مربح / به / الى السهاء الثانية . فاستفتح له ، فرأى فيها يحيى ابن زكريا وعيسى بن مربح ، فلقيها ، فسلم عليها ، فردا عليه السلام ، ورحبا به ، وأقرا بنبوته ، ثم عرج به / الى السهاء الثالثة ، فرأى فيها يوسف ، فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته ، ثم عرج به / الى السهاء الثالثة ، فرأى فيها يوسف ، فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته ، ثم

عُرِج / به / الى السياء الرابعة ، فرأى فيهـــا إدريس ، فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته ، ثم عرج / به / الى السهاء الخامسة ، فرأى فيهـــا هارون بن عمران ، فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته ، ثم عرج به الى السماء السادسة ، فلتي فيها موسى فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته ، فلما جاوزه بكي موسى ، فقيل له : مايبكيك ؟ قال : ٢ أبكي لأن غلاماً بعث بعدي يدخل الجنة من أمته اكثر مما يدخلها من أمتي ، ثم عرج به الى السماء السابعة ، فلتي فيها ابراهيم ، فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته ، ثم رفع الى سدرة المنتهى ، ثم رفع له البيت المعمور ، ثم عرج به الى الجبار ، جل جلاله وتقدست أسماؤه ، فدنا منه حتى كان قاب قوسيناو ادنى ، فأوحى الىعبده ما أوحى ، وفرض عليه خمسين صلاة ، فرجع حتى مر على موسسى ، فقال : بم أِمرت؟ قال: بخمسين صلاة ، فقال: / إن / أمتك لا تطيق ذلك ، ارجع الى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، فالتفت الى جبرائيل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار أن نعم ، إن شئت ، فعلا به جبرائيل حتى أتى به / الى / الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه \_ هذا لفظ البخاري في صحيحه وفي بعض الطرق \_ فوضع عنه عشراً ، ثم نزل حتى مر بموسى ، فأخبره ، فقال : ارجع الى ربك فاسأله التخفيف ، فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله تبارك وتعالى ، حتى جعلها خمساً ، فأمره موسى بالرجوع وسؤال التمخفيف، فقال: قد استحييت من ربي، ولكن أرضى واسلم، فالم نفذ نادى مناد: قد أمضيت م فريضتي وخففت عن عبادي(١) .

وقد تقدم ذكر اختلاف الصحابة في رؤيته صلى الله عليه وسلم ربه عزوجل

<sup>(</sup>١) حديث الإسراء صحيح ، وهو ملتقط من احاديث متفرقة ، غير أن الدنو المذكور في هذا السياق هو من رواية شريك بن عبدالله بن أبي نمر الذي غلطه الحفاظ في الفاظ من حديث الإسراء كما ذكر المؤلف آنفاً ، ومن ذلك هذا اللفظكما بينه الحافظ ابن كثير في تفسير (الاسراء).

بعين رأسه ، وأن الصحيح أنه رآه (١) بقلبه ، ولم يره بعين رأسه ، وقوله ؛ (ما كذب الفؤاد مارأى) النجم : ١١ ، (ولقد رآه نزلة اخرى) النجم : ١٣ ، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المرئي / جبرائيل / ، رآه مرتين على صورته التي خلق عليها (٢) .

وأما قوله تعالى في سورة النجم: (ثم دنى فتدلى) ، فهو غير الدنو والتدلي ، المذكورين في قصة الإسراء ، فإن الذي في سورة النجم هو دنو جبرائيل وتدليه ، كا قالت عائشة وابن مسعود رضي الله عنها ، فإنه قال: (علمه شديد القوى ، ذو مرة فاستوى . وهو بالأفق الأعلى . ثم دنا فتدلى ) النجم : ٥ - ٨ . فالضهائر كلها راجعة الى هذا المعلم الشديد القوى ، وأما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراء ، فذلك صريح في أنه دنو الرب تعالى وتدليه (٣) . وأما الذي في سورة النجم : أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى ، فهذا هو جبرائيل ، رآه مرتين ، مرة في الارض ومرة عند سدرة المنتهى .

ومما يدل على ان الإسراء بجسده في اليقظة ، قوله تعالى : (سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى ) الاسراء : ١ . والعبد عبارة عن مجموع الجسد والروح ، كما ان الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح ، هذا هو المعروف عند الإطلاق ، وهو الصحيح . فيكون الإسراء بهذا المجموع ، ولا يمتنع ذلك عقلا ، ولو جاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة ، وذلك يؤدي الى إنكار النبوة وهو كفر .

فإن قيل : فما الحكمة في الارسراء الى بيت المقدس اولا ؟ فالجواب ـ والله المعراج ـ : ان ذلك كان اظهاراً لصدق دعوى الرسول صلى الله عليه وسلم المعراج

<sup>(</sup>١) في الأصل: رأى.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه .

<sup>(</sup>٣) لكن في ثبوته نظر كما تقدم في الصفحة (٩٣).

حين سألته قريش عن نعت بيت المقدس فنعته لهم واخبرهم عن عيرهم التي مر عليها في طريقه ، ولو كان عروجه الى السماء من مكة لما حصل ذلك ، إذ لا يمكن اطلاعهم على ما في السماء لو اخبرهم عنه ، وقد اطلعوا على بيت المقدس ، فأخبرهم بنعته .

## قوله: ( والحوض ـ الذي اكرمه الله تعالى به غياثاً لأمته ـ حق ) .

ش: الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة بضع وثلاثون صحابياً، ولقد استقصى طرقها شيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير، تغمده الله برحمته، في آخر تاريخه الكبير، المسمى به «البداية والنهاية». فمنها: مارواه البخاري رحمه الله تعالى، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن قدر حوضي كما بين أيلة الى صنعاء من اليمن، وان فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء» (١). وعنه ايضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليردن على ناس من أصحابي، حتى اذا عرفتهم اخ تلجوا دوني، فأقول أصحابي، فيقول: لاتدري ما أحدثوا بعدك » (٢). رواه مسلم. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك، قال: «أغنى رسول الله صلى الله عليه وسلم اغفاة، فرفع رأسه مبتسما، إما قال لهم، وإما قالوا له: لم ضحكت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أنزلت على اتفاً سورة، فقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك وسلم: إنه أنزلت على آنفاً سورة، فقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر) الكوثر؛ الكوثر، الكوثر؛ هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير، الله ورسوله اعلم، قال: هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير،

<sup>(</sup>۱) صحيح ، وروى منه احمد (۳ / ۲۲۵ ) بإسنادين صحيحين الشطر الثاني وزاد في أحدهما «أباريق الذهب والفضة» وهو رواية لمسلم ، ورواه البخاري أيضاً (٤ / ٢٤٨ ) بتمامه .

<sup>(</sup>٢) صحيح ، ورواه البخاري أيضاً (٤ / ٢٤٨ ، ٢٤٩) فلو عزاه اليــه المؤلف لكان أولى ، فان اللفظ له ، ولفظ مسلم (٧ / ٧٠ ـ ٧١) بنحوه .

ترد محمليه امتي يوم القيامة ، آنيته عدد الكواكب ، ميختلج العبده منهم ، فأقول: يارب إنه من أمتي ، فيقال لي : انك لاتدري ما أحد ثوا بعدك » (١) . ورواه ، صلم ، ولفظه « هو نهر وعدنيه ربي ، عليه خير كثير ، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة » ، والباقي مثله . ومعنى ذلك أنه يشخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر الى الحوض ، والجوض في العرصات قبل الصراط ، لأنه يختاج عنه ، ويمنع منه ، أقوام قدار تدوا على أعقابهم ، ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط وروى البخاري و هسلم عن جندب بن عبدالله البجلي ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « أنا فرطكم على على الحوض » (٢) . والفرط : الذي يسبق الى الماء . وروى البخاري عن سهل بن الحوض ، من مر علي شرب ، ومن شرب لم يظمأ أبداً ، ليردن على أقوام أعرفهم ويعرفونني ، ثم يحال بيني وبينهم » (٣) . قال ابو جازم : فسمعني النعان بن ابي عياش فقال : هكذا سمعت من سهل ؟ فقلت : نعم . فقال : أشهد على أبي سعيد الخدري ، سمعته وهو يزيد : فأقول : « إنهم من أمتي » فقال : إنك لاتدري الم أحدثوا بعدك . فقال : « محقاً من أمتي » فقال : إنك لاتدري ما أحدثوا بعدك . فقال : « أسحقاً سحقاً لمن غير بعدي » . سحقاً : أي بعداً .

والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض: أنه حوض عظيم ومورد كريم ، يمد من شراب الجنة ، من نهر الكوثر ، الذي هو أشد بياضاً من اللبن ، وأبرد من الثلج ، وأحلى من العسل ، وأطيب ريحاً من المسك ، وهو في غاية الاتساع ، عرضه وطوله سواء ، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر . وفي بعض الأحاديث : أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع ، وأنه ينبت في خلاله من

<sup>(</sup>١) صحيح ، وهو في « المسند » (٣ / ١٠٢ ) بسند صحيح على شرط مسلم ، وقد أخرجه في « صحيحه » كما ذكر المؤلف .

<sup>(</sup>٢) صحيح ، متفق عليه .

<sup>(</sup>٣) صحيح ، ورواه مسلم أيضاً (٧/ ٢٦) .

المسك والرضراض من اللؤلؤ / و / قضبان الذهب ، ويشمر ألوان الجواهر ، فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء. وقد ورد في احاديث ان لكل نبي حوضاً ، وأن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأحلاها واكثرها وارداً . جعلنا الله منهم بفضله وكرمه(١) .

قال العلامة ابو عبدالله القرطبي / رحمه الله / في « التذكرة » : واختلف في الميزان والحوض : أيهما يكون قبل الآخر ؟ فقيل : الميزان ، وقيل : الحوض .قال ابو الحسن القابسي : والصحيح ان الحوض قبل . قال القرطبي : والمعنى يقتضيه ، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم ، كما تقدم فيقدم قبل الميزان والصراط . قال ابو حامد الغزالي رحمه الله، في كتاب كشف علم الآخرة : حكى بعض السلف من اهل التصنيف ، أن الحوض بورد بعد الصراط ، وهو غلط من قائله . قال القرطبي : هو كما قال ، ثم قال القرطبي : ولا يخطر ببالك أنه في هذه الأرض ، بل قي الأرض المبدلة ، أرض بيضاء كالفضة ، لم يسفك فيها دم ، ولم يظلم على ظهرها احد قط ، تظهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل القضاء . انته من . فقاتل الله احد قط ، تظهر الحوض ، وأخلق بهم ان يحال بينهم وبين وروده يوم العطش الأكبر .

<sup>(</sup>۱) ضعيف ، وحديث حوض نبينا صلى الله عليه وسلم له طرق كثيرة متواترة ولم اجد في شيء منها « ان لكل نبي حوضاً » ،اللهم الا في حديث سمرة بنجندب أخرجه الترمذي ( ۲ / ۲۷ - طبع الهند) وصفه بقوله : « غريب » ثم ذكر انهور د مرسلاوقال : « وهو اصح » ورواه الطبراني ايضاً كما في « المجمع » ( ۱۰ / ۳۲۳) وقال : « وفيه مروان بن جعفر السمري وثقه ابن ابي حاتم ، وقال الازدي يتكلمون فيه ، وبقية رجاله ثقات » .

## قوله: ( والشفاعة التي ادخرها لهم حق، كما روي في الأخبار ) .

ش : الشفاعة انواع : منها ماهو متفق عليه بين الأمة ، ومنها ماخالف فيه المعتزلة ونحوهم من اهل البدع .

النوع الأول: الشفاعة الاولى، وهي العظمى، الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم من بين سائر إخوانه من الانبياء والمرساين، صلوات الله عليهم اجمعين. في «الصحيحين» وغيرهما عن جماعة من الصحابة، رضي الله عنهم اجمعين، أحاديث الشفاعة.

منها : عن ابي هريرة رضي الله عنه ، قال : « أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم باحم ، فدفع اليه منها الذراع ، وكانت تعجبه ، فنهس منها نهسة ، ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة ، وهل تدرون لم َ ذلك ؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد / واحد / ، فيقول بعض الناس لبعض : ألا ترون الى ما انتم فيه ؟ الاترون الى ماقد بالمحكم؟ الا تنظرون من يشفع لكم الى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض ونفخ فيك من روحه ، وأمر الملائكة فسجدوا لك ، فاشفع لنا الى ربك ، الا ترى الى مانحن فيه ؟ ألا ترى ما قد بالهنا ؟ فيةول آدم : إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثاه ، ولن يغضب بعده مثله ، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيتـــه ، نفسي نفسي ، / نفسي نفسي / ، اذهبوا الى غيري ، اذهبوا الى نوح ، فيأتوننوحاً فيقو لون : يانوح ، أنت أول الرسل الى أهل الارض ، وسماك الله عبداً شكورا ، فاشفع لنا الى رباك ، ألا ترى الى مانحن فيه ؟ ألا ترى ماقد بلغنا ؟ فيقول نوح : إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ، و لن يغضب بعده مثله ، و انه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي ، نفسي نفسي / نفسي نفسي / ، اذهبوا الى غيري ، اذهبوا الى إبراهيم ، فيأتون ابراهيم ، فيقولون : ياابراهيم ، أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض ، ألا ترى / الى / مانحن فيه ؟ ألا ترى ماقد بلغنا ؟ فيقول: ان ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ، ولن يغضب بعده مثله ، وذكر كذباته ، نفسي نفسي / نفسي نفسي / ، اذهبوا الى غيري ، اذهبوا الى موسى ،

فيأتون موسى : فَيقولُون : يأموسي ، أنت رسول الله ، أصطَّفاك الله برسالاً تُه وبتكليمه على الناس ، اشفع لنا الى ربك ، ألا ترى مانحن فيه ؟ ألا ترى ماقد بلغنا؟ فيقول لهم موسى : ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ، ولن يغضب بعده مثله ، وإني قتلت نفسا لم أومر بقتلها ، نفسي نفسي / نفسي نفسي / ، اذهبوا الى غيري ، اذهبوا الى عيسى ، فيأتون عيسى ، فيقولون : ياعيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها الى مريم وروح منه ، قال : هكذا هو ، وكلمت الناس في المهد، فاشفع انا الى ربك، ألا ترى / الى / مانحن فيه ؟ ألا ترى ماقد بلغنا ؟ فيقول لهم عيسى : ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ، ولن يغضب بعده / مثله ولم يذكر لهذنبا / ، اذهبوا ألى غبري ،، اذهبوا الى مجدصلى الله عليه وسلم، فيأتوني ، فيقولون : يامجد ، أنت رسول الله ، وخاتم الأنبياء ، غفر الله لك ذنبك ، ماتقدم منه وما تأخر ، فاشفع لنا الى ربك ، ألا ترى الى مانحن فيه ؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فأقوم ، فآتي تحت العرش ، فأقع ساجداً لربي عز وجل ، ثم يفتح الله علي " ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئًا لم يفتحه على أحد قبلي ، فيفال : يامجد، ارفع رأسك ، سل تعطه ، اشفع متشفَّع ، فأقول : / يا / رب أمتي أمتي ، / يارب أُه تي أُمتي ، يا رب أمتي أمتي / ، فيقول : أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة ، وهم شركاءالناس فيما سواه من الأبواب ، ثم قال: والذي نفسي بيده ، لما بين مصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر ، أو كما بين مكة وبصرى »(١). أخرجاه في « الصحيحين » بمعناه ، واللفظ للإمام أحمد . والعجب كل العجب، من إيراد الأئمة لهــــذا الحديث من أكثر طرقـــه، لايذكرون أمر الشفاعة الأولى ، في مأتى الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء ، كما ورد هذا في حديث الصُّور (٢) ، فإنه المقصود في هذا المقام ، ومقتضى سياق أول

<sup>(</sup>۱) صحيح ، وهو في « المسند » ( ۲ / ۴۳۵ ) بسند « الصحيحين » .

<sup>(</sup>١) يأتي ذكر خلاصته في الكتاب قريباً.

الحديثُ ، فأن الناس إنما يستشفعون الى أدم فمن بعده من الأنبياء في أن يفصل بينُ الناس ويستريحوا من مقامهم ، كما دلت عليه سياقاته من سائر طرقه ، فإذا وصلوا الى الجزاء إنما يذكرون الشفاعة في تُحصاة الأمة وإخراجهم من النار . وكانمقصوه السلف ـ في الاقتصار على هذا المقددار من الحديث ـ هو الرد على الخوارج ومن تَابِعِهِم مِنِ المُعْتَزِلَةِ ، الذينِ أنكروا خروجٍ أحد مِنْ النَّيَارُ بِعَمْلُ هُخُولِهُا ، فيذكروك هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح في الرد عليهم، فما ذهبوا اليه من البدعة المخالفة الأحاديث. وقد جاء التصريح بذلك في حديث الصور، ولولا خوف الإطمالة لسقته بطوله ، لكن من مضمونه : أنهم يأتون آدم ثم نوحا ، ثم إبراهيم ، ثم موسى ، ثم عيسى ، ثم يأتون رسول الله مجداً صلى الله عليه وسلم ، فيذهب فيسجد تحت العرش في مكان يقال له الفحص، فيقول الله: ما شأنك ؟ وهو أعلم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأقول : يا رب ، وعدرٌ ني الشفاعة، فَشَفَعْنِي فِي خَلَقَاكَ ، فاقض بينهم ، فيقول سبحانه وتعالى : شفعتاك ، أنا آتيكم فأقضي بينهم ، قال : فأرجع فأقف مسع الناس ، ثم ذكر انشقاق السموات ، وتنزل الملائكة في الغام، ثم يجيءالرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء، والكروبيون والملائكة المقربون يسبحون بأنواع التسبيح ، قال : فيضع الله كرسيه حيث شاء من أرضه ، ثم يقول : إني أنصت منذ خلقتكم الى يومكم هذا أسمع أقوالكم، وأرى أعمالكم ، فأنصتوا إلي ، فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم ، فمن وجسد خيراً فليمحمد الله، ومن وجد غــير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، الى أن قال: فإذا أَفْضَى أَهُلِ الْجِنَةُ الْمَالِجِنَةُ ، قَالُوا : من يَشْفَعُ لَنَا الْمَ رَبِّنَا فَنَدْخُلُ الْجِنَةُ ؟فيقُولُونُ : من أحق بذلك من أبيكم ، إنه خلقه الله بيده ، ونفخ فيه من روحه ، /و كلمه / أُقبُكر، فيأتون آدم، فيطلبون(١) ذلك إليه، وذكر نوحاثم، ابراهيم، ثمموسي، ثم عيسي ثم مجداً صلى الله عليه وسلم ... الى أن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

<sup>(</sup>١) في الأصل: فيطلب.

أمر بهم الى النار ، ان لايدخلونها . النوع الرابع : شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم . وقـد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة حاصة ، وخالفوا فيما عداها من المقامات ، مع تواتر الأحاديث فيها .

النوع الخامس: الشفاعة في أقوام ان يدخلوا(٢) الجنة بغير حساب، ويحسن ان يستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة بن محصن، حين دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله من السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب (٣)، والحديث

<sup>(</sup>١) ضعيف ، أخرجه ابن جرير في تفسيره كما ذكر الشارح . (٢/٣٣٠/٣ ، ٣٣١-٣٣٠ ) من حديث أبي هريرة مرفوعا ، واسناده ضعيف لانه من طريق اسماعيل بن رافع المهدني عن يزيد بن ابي زياد وكلاهما ضعيف بسندهما عن رجل من الانصار ، وهو مجهول لم يسم ، وقول الحافظ ابن كثير في تفسيره (١/٣٤٠ ، ٣٤/٤) أنه حديث مشهور ، لا يستلزم صحته كما لا يخفي على أهل العلم . (٢) في الاصل : يدخلون بدل يدخلوا .

<sup>(</sup>٣) صحيح ، متفق عليه ، وهو الذي فيه قو له صلى الله عليه وسلم : « سبقك بها عكاشة » .

مخرج في الصخيحين.

النوع السادس: الشفاعة في تخفيف العذّاب عُمن يستّحقُه، گشفاعته في عُمه أبي طالب أن يخفف عنه عذابه(۱). ثم قال القرطبي في «التذكرة» بعد ذكر هذا النوع: فإن قيل: فقد قال تعالى: (فما تنفعهم شفاعة الشافعين) المدثر: ٤٨. قيل له: لاتنفعه في الخروج من النار، كما تنفع عصاة الموحدين، الذين يخرجون منها و يدخلون الجنة.

النوع السابع: شفاعته ان يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة ، كما تقدم وفي «صحيح مسلم» عن أنس رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « أنا اول شفيع في الجنة » (٢) .

النوع الثامن: شفاعته في أهل الكبائر من امته ، ممن دخل النار ، فيخرجون منها ، وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة فخالفوا في ذلك ، جهلا منهم بصحة الأحاديث ، وعناداً ممن علم ذلك واستمرعلى بدعته . وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضاً . وهذه الشفاعة تتكرر منه صلى الله عليه وسلم أربع مرات . ومن أحاديث هذا النوع ، حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي » (٣) . رواه الإمام أحمدرهمه الله . وروى البخاري رحمه الله في كتاب « التوحيد » : حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا حماد بن زيد ، حدثنا معبد بن هلال العنزي ، قال : اجتمعنا ، ناس من اهل البصرة ، فذهبنا الى أنس بن مالك ، وذهبنا معنا بثابت / البناني اليه / ، يسأله لنا عن حديث الشفاعة ، فإذا هو في قصره ، فوافقناه يصلي الضحى ، فاستأذنا ، فأذن لنا وهو قاعد على فإذا هو في قصره ، فوافقناه يصلي الضحى ، فاستأذنا ، فأذن لنا وهو قاعد على

<sup>(</sup>١) صحيح ، رواه مسلم ، وقد خرجته في « الاحاديث الصحيحة » .

<sup>(</sup>٢) صحيح ، واحمد ايضاً (٣/ ١٤٠) .

<sup>(</sup>٣) صحيح ، وله طرق وشواهد .

فراشه ، فقلنا الثابت: لاتسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة ، / فقال: ياأبا حمزة ، هؤلاء إخوانك من اهل البصرة ، جاؤوك يسألونك عن حديثالشفاعة / فقال : حدثنا مجد صلى الله عليه وسلم ، قال : إذا كان يوم القيامة ، ماج الناس بعضهم في بعض ، فيأتون آدم ، فيقولون : اشفع لنا الى ربك ، فيقول : استلها ولكن عليكم بإبراهيم ، فانه خليل الرحمن ، فيأتون ابراهيم ، فيقول : لست لها ، ولكن عليكم بموسى ، فإنه كليم الله ، فيأتون موسى ، فيقول : لست لها ، ولكن عليكم بعيسي ، فإنه روح الله وكالمته ، فيأتون عيسي ، فيقول : لست لها ، ولكن عليكم بمحمد / صلى الله عليه وسلم / ، فيأتوني ، فأقول : أنا لها ، فأستأذن على رَبِّي فيؤذن لي ، ويلهمني محامد أحمده بها ، لاتحضرني الآن ، فأحمده بتلك المحامد ، وأخر له ساجداً ، فيقال : يا مجد ، ارفع رأسك ، وقل يُسمع لك واشفع تشفع ، وسل تعط ، فأقول : يا رب أمتي أمتي ، فيقال : انطلق فأخرج /منها/ من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان ، فأنطلق فأفعل ، ثم أعود فأحمــده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجداً، فيقال : يا مجد، ارفع رأسك، وقل يسمع لك، واشفع تشفع ، وســل تعط ، فأقول : يا رب أمتي أمتي ، فيقال : انطلق فأخرج /منها/ من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان ، فأنطلق فأفعل ، ثم أعود بتلك المحامد ، ثم أخر له ساجداً ، فيقال : يا مجد ، ارفع رأسك ، وقل يسمع لك ، وسل تعط، واشفع تشفع ، فأقول : يا رب ، أمتي ، فيقول : انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان ، فأخرجه من النار ، فأنطلق فأفعل. قال: فلما خرجنا من عنـد أنس، قلت/لبعض أصحابنـا/لو مررنا بالحسن ، وهو متوار في منزل أبي خليفة ، فحدثناه بما حدثنا به أنس بن مالك ، فأتيناه ، فسلمنا عليه ، فأذن لنا ، فقلنا له : يا أبا سعيد ، جئناك من عند أخياك أنس بن مالك ، فلم نر مثل ما حدثنا في الشفاءة ، فقال : هيه ؟ فحدثناه بالحديث، حدثني وهو جميع من منذ عشرين سنة ، فما أدري ، أنسي أم كره أن تتكاوا ؟ فقلنا: يا أبا سعيد ، فحدثنا ، فضحك وقال : خلق الإنسان عجولا! ما ذكرته الإوانا أريد أن أحدثكم ، حدثني كما حدثكم /به/ ، قال : ثم أعود الرابعة ، فأجمده بتلك المحامد ، ثم أخر له ساجداً ، فيقال : يا مجد ، ارفع رأساك ، وقل يسمع ، وسل تعطه ، واشفع تشفع ، فأقول : يا رب ، ائذن لي فيمن قال : لا إلا الله ، فيقول : وعزتي وجلالي ، وكبريائي وعظمتي ، لأخرجن منها من قال : لا إله الا الله » (١) . وهكذا رواه مسلم . وروى الحافظ أبو يعلى عن عثمان رضي لا إله الا الله عنه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يشفع يوم القيامة ثلاثة : الأنبياء ، ثم العلماء ، ثم الشهداء » (٢) . وفي « الصحيح » من حديث ابي سعيد رضي الله عنه مرفوعا ، قال : « فيقول الله تعالى : شفعت الملائكة ، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون ولم يبتى إلا ارحم الراحمين ، فيقبض قبضة من النار ، فيخر ج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط » (٣) ، الحديث .

ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة اقوال: فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم: يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا. والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الكبائر. وأما أهل السنة والجهاعة، فيقرون بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر، وشفاعة غيره، لكن لايشفع أحدحتى يأذن الله له ويحد له حداً، كما في الحديث الصحيح، حديث الشفاعة: « إنهم يأتون آدم، ثم نوحاً، ثم ابراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، فيقول لهم عيسى عليه السلام: اذهبوا

<sup>(</sup>۱) صحيح.

<sup>(</sup>٢) موضوع ، رواه ابن ماجه ( ٣١٣ ) والعقيلي في « الضعفاء » ( ص ٣٣١) في ترجمة عنبسة بن عبدالرحمن القرشي وقال « لايتابع عليه » وروي عن البخاري انه قال : تركوه . وقال ابو حاتم : كان يضع الحديث .

 <sup>(</sup>٣) صحيح . أخرجه مسلم (١/ ١١٥ - ١١٦) وأحمد (٣/ ٩٤) .

الى مجد ، فإنه عبد غفر الله له ماتقدم من ذنبه وما تأخر ، فيأتوني ، فأذهب ، فإذا رأيت ربي خررت له ساجداً ، فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي ، لا أحسنها الآن ، فيقول : أي مجد ، ارفع رأسك ، وقل يسمع ، واشفع تشفع ، فأقول : ربي : أمتي فيحد لي حداً ، فأدخلهم الجنة ، ثم انطلق فأسجد ، فيحد لي حداً » (١) ذكرها ثلاث مرات .

وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا الى الله تعالى في الدعاء ، ففيه تفصيل: فإن الداعي تارة يقول بحق نبيك أو بحق فلان ، يقسم على الله بأحد من مخلوقاته ، فهذا محذور من وجهين: أحدهما: أنه أقسم بغير الله ، والثاني : اعتقاده أن لأحد على الله حقاً . ولا يجوز الجلف بغير الله ، وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على نفسه ، كقوله تعالى : (وكان حقاً علينا نصر المؤمنين) الروم : ٤٧ . وكذلك ماثبت في «الصحيحين» من قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه ، وهو رديفه : «يامعاذ ، أتدري ماحق الله على عباده ؟ قلت : الله ورسوله أعلم ، قال : حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ، أتدري ماحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ قلت : الله ورسوله أعلم ، قال : حقهم عليه أن العبد نفسه العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ قلت : الله ورسوله أعلم ، قال : حقهم عليه أن العبد نفسه مستحق على الله شيئاً كما يكون للمخلوق على المخلوق ، فإن الله هو المنعم على العباد مستحق على الله شيئاً كما يكون للمخلوق على المخلوق ، فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير ، وحقهم الواجب بوعده هو أن لا يعذبهم ، وترك تعذيبهم معنى لا يصلح بكل خير ، وحقهم الواجب بوعده هو أن لا يعذبهم ، وترك تعذيبهم معنى لا يصلح وكذلك الحديث الذي في « المسند » من حديث ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، في قول الماشي الى الصلاة : « أسألك بحق ممشاي هـذا ، وبحق السائلن وسلم ، في قول الماشي الى الصلاة : « أسألك بحق ممشاي هـذا ، وبحق السائلن وسلم ، في قول الماشي الى الصلاة : « أسألك بحق ممشاي هـذا ، وبحق السائلن

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ۽

عليك »(١) ، فهذا حق السائلين ، هو اوجبه على نفسه ، فهو الذي احق للسائلين ان يجيبهم ، وللعابدين ان يثيبهم ، ولقد احسن القائل :

ما للعباد عليه حق واجب كلا، ولا سعي لديه ضائع إن عذبوا فبعدله، او نعموا فيفضله وهو الكريم السامع

فإن قيل: فأي فرق بين قول الداعي: « بحق السائلين عليك » وبين قوله: « بحق السائلين عليك » او نحو ذلك ؟ فالجواب: ان معنى قوله: « بحق السائلين عليك » أنك وعدت السائلين بالإجابة ، وأنا من جملة السائلين ، فأجب دعائي ، بخلاف قوله: بحق فلان \_ فإن فلاناً وإن كان له حق على الله بوعده الصادق \_ فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هـذا السائل . فكأنه يقول: لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعاي ! وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة ؟ وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء . وقد قال تعالى: (ادعوا ربكم تضرعاً وخفية ، إنه لا يحب المعتدين) الإعراف: ٥٥ . وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعة ، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا عن الصحابة ، ولا عن التابعين ، ولا عن احد من الأئمة رضي الله عنهم ، وإنما يوجد مثل هذا في الحروز والهياكل التي يكتب بها الجهال والطرقية . والابتداء من افضل العبادات ، والعبادات مبناها على السنة والاتباع ، لا على الهوى والابتداع .

وإن كان مراده الإقسام على الله بحق فلان ، فذلك محذور أيضا ، لأن الإقسام بالمخلوق لا يجوز ، فكيف على الخالق ؟! وقد قال صلى الله عليه وسلم : « من حلف بغير الله فقد اشرك »(٢) . ولهذا قال ابو حنيفة وصاحباه رضي الله عنهم :

<sup>(</sup>۱) ضعيف، وقد فصلت القول في ذلك في «ساسلة الاحاديث الضعيفة» (رقم ٢٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح ، رواه احمد والترمذي والحاكم وصححه .

يكره ان يقول الداعي: اسألك بحق فلان ، او بحق أنبيائك ورسلك ، وبحق البيث الحرام ، والمشعر الحرام ، ونحو ذلك . حتى كره ابو حنيفة ومجد رضي الله عنها ان يقول الرجل: اللهم إني اسألك بمعقد العز من عرشك ، ولم يكرهه ابو يوسف رحمه الله لما بلغه الأثر فيه . وتارة يقول: بجاه فلان عندك ، او يقول: نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك واوليائك . ومواده ان فلاناً عندك ذو وجاهسة وشرف ومنزلة فأجب دعائنا . وهذا ايضا محذور ، فإنه لو كان هذا هوالتوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته ، وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه ، يطلبون منه ان يدعو لهم ، وهم يؤ منون على دعائسه ، كاني الاستسقاء وغيره . فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه - لما خرجوا يستسقون - : اللهم إنا كنا اذا اجدبنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا ، وانا نتوسل اليك بعم نبينا . معناه بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله ، ليس المراد انا نقسم عليك ابه / ، او نسألك بجاهه عندك ، إذ لو كان ذلك مراداً لكان جاه الذي صلى الله عليه وسلم اعظم واعظم من جاه العباس .

وتارة يقول: باتباعي لرسولك ومحبتي له وإيماني بهوسائر أنبيائك ورسلك وتصديقي لهم ، ونحوذلك. فهذا من أحسن مايكون في الدعاء والتوسل والاستشفاع. فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجهال ، غلط بسببه (۱) من لم يفهم معناه: فإن أريد به التسبب به لكونه داعياً وشافعاً ، وهــذا في حياته يكون ، أو لكون الداعي محباً له ، مطيعاً لأمره ، مقتدياً به ، وذلك أهل للمحبة والطاعـة والاقتداء ، فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته ، وإما بمحبة السائل واتباعه ، أو يراد به الاقسام به والتوسل بذاته ، فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه .

وكذلك السؤال بالشيء، قد يراد به التسبب به، لكونه سبباً في حصول المطلوب، وقد يراد / به / الإقسام به.

<sup>(</sup>١) في الاصل: بتسببه.

ؤمن الأول : حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار ، وهو خديث مشهور في الالصحيحين » وغيرها ، فإن الصخرة انطبقت عليهم ، فتوسلوا الى الله بذكر أعالهم الصالحة الخالصة ، وكل واحد ، نهم يقول : فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا مانحن فيه ، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون (١) . فهؤلاء دعوا الله بصالح الأعمال ، لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله ، ويتوجه به اليده ، ويسأله به ، لأنه وعده أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله .

فالحاصل أن الشفاعة عند الله / ليست / كالشفاعة عند البشر ، فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب شفعة (٢) في الطلب ، بمعنى أنه صار شفعاً فيه بعد أن كان وتراً ، فهو أيضاً قد شفع المشفوع إليه ، وبشفاعته (٣) صار فاعلا للمطلوب، فقد شفع الطالب والمطلوب منه ، والله تعالى وتر ، لا يشفعه أحد ، / فلا يشفع عنده أحد / إلا بإذنه ، فالأمن كله اليه ، فلا شريك له بوجه . فسيد الشفعاء يوم القيامة أخد / إلا بإذنه ، فالأمن كله اليه ، فلا شريك له بوجه . فسيد الشفعاء يوم القيامة اذا سجد وحمد الله تعالى فقال له الله : « ارفع رأسك ، وقل يسمع ، / واسال تعطه / ، واشفع تشفع » ، فيحد له حداً فيدخلهم الجنة ، فالأمر كله لله . كما قال ثعالى : (قل إن الأمر كله لله . كما قال ثعالى : (قل إن الأمر كله لله ) ، آل عمران : ١٥٤ . وقال تعالى : (ليس لك من الأمر شيء) آل عمران : ١٢٨ . وقال تعالى : (ألا له الخلق والأمر) ،

فإذا كان لايشفع عنده أحد إلا باذنه لمن يشاء، ولكن أيكرم الشفيع بقبول شفاعته ، كما قال صلى الله عليه وسلم : « اشفعوا تؤجروا ، ويقضي الله على لسان نبيه مايشاء » (٤) . وفي « الصحيح » : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يابني

<sup>(</sup>١) صحيح ، متفق عليه .

<sup>(</sup>٢) في الاصل: شفع:

<sup>(</sup>٣) في الاصل: فبشفاعته :

<sup>(</sup>٤) صحيع ، متفق عليه ،

عُبدُ مناف ، لاأملك للم من الله شيء ، يأصفية ياغمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لاأملك لك من الله شيء » ياعباس عم رسول الله ، لاأملك لك من الله شيء » (١) . وفي « الصحيد » أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم : « لاألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رهناء ، او شاة لها يعار ، أو رقاع تخفق ، فيقول : أغثني أغثني ، فأقول : قد أبلغتك ، لاأملك لك من الله من شيء » (٢) . فإذا كان سيد الحلق وافضل الشفعاء يقول لأخص الناس به : « لا املك لكم من الله من شيء » فلا أطلن بغيره ؟ وإذا دعاه الداعي ، وشفع عنده الشفيع ، فسمع الدعاء ، وقبل الشفاعة ، لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق ، فإنه سسبحانه الشفاعة ، لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق ، فإنه سسبحانه / وتعالى / هو الذي جعل هذا يدعو ويشفع ، وهو الخالق لأفعال العباد ، فهوالذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها ، وهو الذي وفقه للمعاء وفق العبد للتوبة ثم قبلها ، وهو الذي وفقه للمعاء وفق العبد للتوبة ثم قبلها ، وهو الذي الصول الهل السنة المؤمنين بالقسدر ، وان الله خالق كل شيء .

## قوله: ( والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق ) .

ش: قال تعالى: (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهـورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ) الاعراف: ١٧٢. أخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على انفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لااله الاهو. وقد وردت احاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام ، وتمييزهم الى أصحاب اليمين والى أصحاب الشمال ، وفي بعضها الإشهاد عليهم بأن الله ربهم:

فمنها: مارواه الإمام احمد عن ابن عباس رضي الله عنها عن النبي صلى الله

<sup>(</sup>١) صحيح ، اخرجه مسلم (١/ ١٣٣) بأتم منه .

<sup>(</sup>٢) صحيح ، اخرجه البخاري (٢ / ٢٦٦ ) ومسلم .

عُليه وسلم، قال: ﴿ إِن الله اخذُ الميثاقُ من ظهر آدم عليه السلام بُدَعانُ يوم عرفَهُ ، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها ، فنثرها بين يديه، ثم كلمهم تُبكلا ، قال : ألست بربكم ؟ قالوا : بلى ، شهدنا . . . الى قوله : المبطلون » (١) . ورواه النسائي ايضاً ، وابن جرير ، وابن ابي حاتم ، والحاكم في « المستدرك » ، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه .

وروى الإمام احمد ايضاً عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: انه سئل عن هذه الآية ، فقال: ان هذه الآية ، فقال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها ، فقال: ان الله خلق آدم عليه السلام ، ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية ، قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل اهل الجنة يعملون . ثم مسح ظهره ، فاستخرج منه ذرية قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل اهل النار يعملون فقال رجل: يارسول الله ، ففيم العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: / إن الله عز وجل / اذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل اهل الجنة ، واذا خلق العبد للنار استعمله بعمل من اعمال اهل الجنة ، فيدخل / به الجنة ، واذا خلق العبد للنار استعمله بعمل اهل النار ، حتى يموت على عمل من اعمال اهل النار ، حتى يموت على عمل من اعمال اهل النار فيدخل به النار » روواه ابو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ابي حاتم ، وابن جرير ، وابن حبان في «صيحه» .

وروى الترمذي عن ابي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لما خلق الله آدم مسح على ظهره ، فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته الى يوم القيامة ، وجعل ببن عيني كل انسان منهم وبيصا من نور ، ثم عرضهم على آدم ، فقال : اي رب، من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء ذريتك ، فرأى رجلا منهم ، فأعجبه وبيص مابين عينيه ، فقال : أي رب ، من هذا ؟ قال : هذا رجل من آخر الأم من ذريتك يقال له داود ، قال : / رب / ، كم عمره ؟ قال :

<sup>(</sup>١) صحيح ، لطرقه وشواهده .

<sup>(</sup>٢) صحيح لغيره:

ستون سنة ، قال : أي رب ، زده من عمري أربعين سنة ، فلما انقضى (١) عمر آدم جاء ملك الموت ، قال : او لم يبق من عمري اربعون سنة ؟ قال : او لم تعطها ابنك داود ؟ قال فجحد ! فجحدت ذريته ، ونسي آدم ، فنسيت ذريته ، وخطى آدم ، فخطيت ذريته » (٢) . ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه .

وروى الإمام احمد ايضاً عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : «يقال للرجل من اهل الناريوم القيامة : ارأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء ، أكنت مفتدياً به ؟ قال : فيقول : نعم ، قال : فيقول : قد اردت منك أهون من ذلك ، قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لاتشرك بي شيئا فأبيت إلا ان تشرك بي شيئا » (٣) . واخرجاه في «الصحيحين» ايضاً .

وذكر احاديث اخرى ايضاً كلها دالة على ان الله استخرج ذرية آدم من صلبه ، وميز بين اهل النار واهل الجنة . ومن هنا قال من قال : إن الارواح مخلوقة قبل الاجساد . وهذه الآثار لاتدل على سبق الأرواح الأجساد(٤) سبقاً مستقراً ثابتاً ، وغايتها أن تدل على ان باريها وفاطرها سبحانه صو رالنسمة وقدر خلقها واجلها وعملها ، واستخرج تلك الصورمن مادتها ، ثم اعادهااليها ، وقد رخروج كل فرد من افرادها في وقته المقدر له ، ولايدل على انها خلقت خلقاً مستقراً واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد ثم يرسل منها الى الأبدان جملة بعد جملة ، كما قاله ابن حزم . فهذا لاتدل الآثار عليه . نعم ، الرب سبحانه يخلق بعد جملة ، كما قاله ابن حزم . فهذا لاتدل الآثار عليه . نعم ، الرب سبحانه يخلق

<sup>(</sup>١) في الاصل: قضي.

<sup>(</sup>٢) حسن .

<sup>(</sup>٣) صحيح ، متفق عليه ، وهو في « المسند » ( ٣ / ١٢٧ ، ١٢٩ .)

<sup>(</sup>٤) في الأصل: او الاجساد.

منها جملة بعدجملة ، / كما قاله / على الوجه الذي سبق به التقدير (١) اولا ، فيجيء الخلق الخارجي مطابقاً للتقدير السابق ، كشأنه سبحانه في جميع مخلوقاته ، فإنه قدر لها اقداراً وآجالا وصنعات وهيآت ، ثم ابرزها الى الوجود مطابقة الذلك التقدير السابق . فالآثار المروية في ذلك إنما تدل على القدر السابق ، وبعضها يدل على انه سبحانه استخرج امشالهم وصورهم وميز اهل السعادة من اهل الشقاوة . واما الإشهاد عليهم هناك ، فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس وعمررضي الله عنهم . ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد انما هو فطرتهم (٢) على التوحيد ، كما تقدم / كلام المفسرين على هذه الآية الكريمة / في فطرتهم (٢) على التوحيد ، كما تقدم / كلام المفسرين على هذه الآية الكريمة / في انك ربنا . وهذا قول ابن عباس وأي ابن كعب . وقال ابن عباس ايضاً : اشهد بعضهم على بعض . وقيل : (شهدنا) من قول الملائكة ، / و / الوقف على قوله ( بلى ) . وهذا قول مجاهد والضحاك والسدي . ايضاً : هو خبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته انهم شهدوا على إقرار بني آدم . والاول اظهر ، وما عداه احمال لادليل عليه ، وانما يشهد ظاهر الآية للأول .

واعلم ان من المفسرين من لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج ذرية آدم من ظهره واشهدهم على انفسهم بما اعادهم ، كالثعلبي والبغوي وغيرهما ، ومنهم من لم يذكره ، بل ذكرانه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ١٤٩ ووحدانيته وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها الله فيهم ، كالزمخشري وغيره ، ومنهم من ذكر القولين ، كالواحدي والرازي والقرطبي وغيرهم ، لكن نسب الرازي القول الأول ، الى الهل السنة ، والثاني الى المعتزلة . ولاريب ان الآية لاتدل على القول الأول ، اعني ان الأخذ كان من ظهور بني آدم والإشهاد

<sup>(</sup>١) في الاصل: التدبير.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: فطرهم.

عليهم هناك في بعض الأحاديث، وفي بعضها الأخذ والقضاء بأن بعضهم الى الجنة وبعضهم الى النار، كما في حديث عمر رضى الله عنه، وفي بعضها الأخذ وإراء آدم اياهم من غير قضاء ولا إشهاد، كما في حديث ابي هريرة. والذي فيه الإشهاد على الصفة التي قالها اهل القول الاول موقوف على ابن عباس وعمر، وتكلم فيه اهل الحديث، ولم يخرجه احد من اهل الصحيح غير الحاكم في «المستدرك على الصحيحين» والحاكم معروف التساهل رحمه الله.

والذي فيه القضاء بأن بعضهم الى الجنة وبعضهم الى النار دليل على مسألة القدر. وذلك شواهده كثيرة، ولانزاع فيه بين اهل السنة، وإنما يخالف فيه القدرية المبطلون المبتدعون.

وأما الأول: فالنزاع فيه بين اهل السنــة من السلف والخلف، ولولا ما التزمته من الاختصار لبسطت الأحاديث الواردة في ذلك، وماقيل من الكلام عليها، وما ذكر فيها من المعاني المعقولة ودلالة ألفاظ الآية الكريمة.

قال القرطبي: وهذه الآية مشكلة، وقد تكلم العلماء في تأويلها، فنذكر ما ذكروه من ذلك، حسب ما وقفنا عليه. فقال قوم: معنى الآية: أن الله اخرج من ظهر بني آدم بعضهم من بعض، ومعنى ( أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم) الاعراف: ١٧٧. دلهم على توحيده، لأن كل بالغ يعلم ضرورة أن له رباً واحداً سبحانه وتعالى / قال: فقام ذلك مقام الإشهاد عليهم، كما قال تعالى في السموات والأرض: (قالتا أتينا طائعين)، ذهب الى هذا القفال واطنب. وقيل: انه / سبحانه وتعالى / أخرج الارواح قبل خلق الاجساد، وانه جعل فيها من المعرفة ماعلمت به ما خاطبها. ثم ذكر القرطبي بعد ذلك الأحاديث الواردة في ذلك ،الى ماعلمت به ما خاطبها. ثم ذكر القرطبي بعد ذلك الأحاديث الواردة في ذلك ،الى الحرج في الصحيحين »، الذي فيه: قدد اردت منك ماهو أهون من ذلك ، قد اخذت « الصحيحين » ، الذي فيه : قدد اردت منك ماهو أهون من ذلك ، قد اخذت

عليك في ظهر آدم ان لاتشرك بي شيئا فأبيت الا ان تشرك بي(١) . ولكن قدروي من طريق اخرى : قد سألتك اقل من ذلك وايسر فلم تفعل فيرد الى النار . وليس فيه : في ظهر آدم . وليس في الرواية الاولى إخراجهم من ظهر آدم على الصفة التي ذكرها أصحاب القول الاول .

بل القول الأول متضمن (٢) لأمرين عجيبين: أحدهما: كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان وانه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة. والثاني: أن الآية دلت على ذلك ، والآية لاتدل عليه لوجوه: أحدها: أنه قال: «من بني آدم» ولم يقل: من آدم ، الثاني: أنه قال: «من ظهورهم»، ولم يقل: من ظهره ، وهذا بدل بعض، اوبدل اشتمال، وهو احسن. الثالث: انه قال: « ذرياتهم » ولم يقل: ذريته ،الرابع: أنه قال: «وأشهدهم على انفسهم »، ولابد ان يكون الشاهد ذاكراً لما شهد به ، وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه الى هذه الداركا تأتي الاسارة الى ذلك ـ لا يذكر شهادته بعد خروجه الى هذه الداركا تأتي الاسارة إقامة للحجة عليهم لئلا يقولوا يوم القيامة: (إنا كنا عن هذا غافلين) ، والحجة انما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليها ، كما قال تعالى: (رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) النساء: ١٦٥ ، السادس: تذكيرهم بذلك ، لئلا يقولوا يوم القيامة: (إنا كنا عن هذا غافلين) النساء عليهم الاعراف: ١٧٧ ، ومعلوم أنهم غافلون عن الإخراج لهم من صلب آدم كلهم وإشهادهم جميعاً ذلك الوقت ، فهذا لا يذكره أحد منهم ، السابع: قوله تعالى:

<sup>(</sup>١) صحيح ، وهو الذي قبله ، والرواية الاخرى عند مسلم (٨/ ١٣٤ ، ١٣٥) وكذا البخاري (٤/ ٢٣٩) ولامنافاة بينها وبينالتي قبلها ، لان زيادة الثقة مقبولة كما لايخفى ، وفي هذا الحديث زيادات اخرى وقد جمعتها في الحديث وخرجته في المائة الثانية من « سلسلة الاحاديث الصحيحة » .

<sup>(</sup>٢) في الاصل: يتضمن:

﴿ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُشْرِكَ أَبَّاؤُنَا مِن قَبِلِ وَكُنَا ذُرِيَّةً مِن بِعَدُهُم ﴾ الأعراف ؛ اللَّا ا فذكر حكمتين في هذا الإشهاد(١): لئلا يدُّعوا الغفلة ، أو يدعوا التقايد ، فالغافل لاشعور له ، والمقلد متبع في تقليده لغيره . ولا تترتب هاتان الحكمتان إلا على ما قامت به الحجة من الرسل والفطرة . الثامن : قوله : ﴿ أَفَةُ مُهَلَّكُنَا بَمَا فَعَلَّ الْمُبْطِّلُونَ الاعراف: ١٧٣ : أي توعدهم (٢) بجحودهم وشركهم لمــا قالوا ذلك ، وهو سبحانه إنما يهلكهم بمخالفةرسله وتكذيبهم ، وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ، وإنما يهلكهم بعد الإعذار والإنذار بإرسال الرسل. التاسع: أنهسبحانه أشهد كلواحد على نفسه أنه ربه وخالقه ، واحتج عليه بهذا في غير موضع من كتابه ، كقوله : (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن وذكرتهم بها رساه ، بقولهم : ( أفي الله شك فاطر السموات والأرض ) ابراهيم: وهذا شأن آيات الرب تعالى . فقال تعالى : ﴿ وَكَذَلْكُ نَفْصُلُ الآيَاتُ وَلَعْلَهُمْ يرجعون ) الاعراف : ١٧٤ ، وإنما ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها لاتبكيل لخلق الله ، فما من مولود إلا يولد على الفطرة ، لا يولد مولود على غير هذه الفطرة ، والله أعلم .

وقد تفطن لهذا ابن عطية وغيره ، ولكن هابوا مخالفة /ظاهر/تلك الأحاديث التي فيها التصريح بأن الله أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم . وكذلك حكى القولين الشيخ أبو منصور الماتريدي في « شرح التأويلات » ورجح القول الثاني ، وتكلم عليه ومال إليه .

<sup>(</sup>١) في الاصل: الاخذ الاشهاد.

<sup>(</sup>٢) في الاصل: لوعذ بهم.

<sup>(</sup>٣) في الاصل: أشهد.

ولأشيك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري ، والشرك حادث طارى عن الآبناء تقالموه (١) عن الآباء ، فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشركوا ونحن مجرينا على عادتهم كما يجري الناس على عادة آبائهم في المطاعم والملابس والمساكن، يقال لهم : أنتم كنتم معترفين (٢) بالصانع ، مقرين بأن الله ربكم لا شريك له ، وقك شهدتم بذلك على أنفسكم ، فإن شهادة المرء على نفسه هي إقراره بالشيء ليس إلا ، قال الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ) النساء : ١٣٥٠ . وليس المراد أن يقول : أشهد على نفسي بكذا ، بل من أقر بشيء فقد شهد على نفسه به ، فلم عدلتم عن هذه المعرفة والإقرار الذي شهدتم به على أنفسكم الى الشرك ؟ بل عدلتم عن المعلوم المتيقن الى ما لا يعلم له حقيقة ، تقليداً لمن لا حجة معه ، بخلاف اتباعهم في العادات الدنيوية ، فإن تلك لم يكن عندكم ما يعلم به فساده ، وفيه مصاحة لكم ، بخلاف الشرك ، فإنه كان عندكم من المعرفة والشهادة على أنفسكم ما يبين فساده وعدولكم فيه عن الصواب .

فان الدين الذي يأخذه الصبي عن أبويه هو دين التربية والعادة ، وهو لأجل مصلحة الدنيا ، فان الطفل لابد له من كافل ، وأحق الناس به أبواه ، ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع (٣) أبويه على دينها في أحكام الدنيا الظاهرة ، وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه - على الصحيح - حتى يبلغ وتقوم عليه الحجة ، وحينئذ فعليه أن يتبع دين العلم والعقل ، وهو الذي يعلم بعقله هو أنه دين صحيح ، فإن كان آباؤه مهتدين ، كيوسف الصديق مع آبائه ، قال : (واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحق ويعقوب) يوسف : ٣٨ ، وقال ليعقوب بنوه : (نعبد إلهك وإله آبائك ابراهيم واسماعيل وإسحق ) البقرة : ٣٣ ، وقال كيعقوب بنوه الآباء مخالفين الرسل ، كان

<sup>(</sup>١) في الاصل: يقلدون:

<sup>(</sup>٢) في الأصل: مقرون:

<sup>(</sup>٣) في الاصل: على :

عليه انْ يَثْبِعِ الرَّسِلَ ، كُمَا قَالَ ثَعَالَى : ﴿ وَوَصِينَا الْإِنْسَانِ وِاللَّذِيهِ حَسَناً ، وَإِنْ جَاهِدَاكُ لِتَشْرِكُ فِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عَلَمْ فَلا تَطْعَهَا ﴾ العنكبوت: ٨ ، الآية .

فمن اتبع دين آبائه بغير بصيرة وعلم ، بل يعدل عن الحق المعلوم إليه ، فهذا النبع هواه ، كما قال تعالى : (وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله ، قالوا بل نتبع ما ألفينا على آباءنا ، أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهئدون ) البقرة : ١٧٠ . وهذه حال كثير من الناس من الذين ولدوا على الإسلام ، يتبع أحدهم أباه فيا كان عليه من اعتقاد ومذهب(۱) ، وإن كان خطأ ليس هو فيه على بصيرة ، فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب(۱) ، وإن كان خطأ ليس هو فيه على بصيرة ، بل هو من مسلمة الدار ، لامسلمة الاختيار ، وهذا إذا قيل له في قبره : من ربك؟ قال : هاه هاه ، لاأدري ، سمعت ملاس يقولون شيئاً فقلته .

فليتأمل اللبيب هذا المحل، ولينصبح نفسه، وليقم معه، ولينظر من أي الفريقين هو؟ والله الموفق، فإن توحيد الربوبية لايحتاج الى دليل، فإنه مركوز في الفطر. وأقرب ماينظر فيه المرء(٢) أمر منفسه لما كان نطفة، وقد خرج من بين الصلب والترائب / والترائب /: عظام الصدر (٣)، ثم صارت تلك النطفة في قرار مكين، في ظلمات ثلاث، وانقطع عنها تدبير الأبوين وسائر الحلائق، ولو كانت موضوعة على لوح او طبق، واجتمع حكماء العالم على أن يصوروا منها شيئا لم يقدروا. ومحال توهم عمل الطبائع فيها، لأنها موات عاجزة، ولا توصف بحياة، ولن يتأتى من الموات فعل وتدبير، فإذا تفكر في ذلك وانتقال هذه النطفة من حال الله حال، علم بذلك توحيد الربوبية، فانتقل منه الى توحيد الإلهية. فإنه اذا علم بالعقل أن له رباً اوجده، كيف يليق به ان يعبد غيره؟ وكايا تفكر وتدبر ازداد يقيناً وتوحيدا، والله الموفق، لارب غيره، ولا إله سواه.

<sup>(</sup>١) في الاصل: مذهبه.

<sup>(</sup>٢) في الاصل: من:

<sup>(</sup>٣) في الاصل: الصدور:

قُولُه: ﴿ وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدلحل الجنة، وعدد من يدلحل البار ، جملة واحدة ، فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه . وكذلك افعالهم فيما علم منهم ان يفعلوه ﴾ .

ش: قال الله تعالى: (إن الله بكل شيء عليم) الانفال: ٧٥. (وكان الله بكل شيء عليم أز لا بكل شيء عليم) الأحزاب: ٤٠. فالله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أز لا وأبداً، لم يتقدم علمه بالأشياء جهالة م. وما كان ربك نسيا. وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه، قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقعد وقعدنا حوله، ومعه مخصرة، فنكس رأسه فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: مامن نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والذار، وإلا قد كتب شقية او سعيدة، قال: فقال رجل: يارسول الله، افلا نمكش على كتابنا وندع العمل ؟ فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير الى عمل اهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة . ثم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما اهل السعادة فييسرون لعمل اهل السعادة، وأما اهل الشقاوة فييسرون لعمل اهل السعادة، وأما اهل الشقاوة فييسرون لعمل اهل السعادة، وأما اهل الشقاوة بشم قرأ: (فأما من اعطى واتق وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى) (١) خرجاه في «الصحيحين».

قوله: (وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشّقي من شقي بقضاء الله).

ش : تقدم حديث علي رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم : « اعملوا فكل ميسر لما خلق له » ، وعن زهير عن ابي الزبير عن جابر ابن عبدالله رضي الله

<sup>(</sup>١) صحيح ، متفق عليه .

عنها ، قال : جاء سراقة بن مالك بن جعشم ، فقال : يارسول الله ، بين لنا ديننــا كأنا خالهنا الآن ، فيم العمل اليوم ؟ أفيها جفت به الأقلام وجرت به المقادير ، / ام فيما يستقبل ؟ قال : لا ، بل فيما جفت به الاقلام وجرت به المقادير ، / قال : ففيم العمل ؟ / قال زهير : ثم تكلم ابو الزبير بشيء لم افهمه ، فسألت : ما قال ؟ فقال : اعملوا فكل ميسر(١) . رواه مسلم . وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن الرجل ليعمل بعمل اهل الجنـــة فيما يبدو للناس وهو من اهل النار ، وإن الرجل ليعمل عمل اهل النار فيما يبدو للناس وهو من اهل الجنة » (٢) ،خرجاه في « الصحيحين » وزاد البخاري : وإنما الاعمال بالخواتيم. وفي « الصحيحين » ايضاً عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ، قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو الصادق المصدوق -: « إن أحدكم يجه ع خلقه في بطن امه اربعين يوهاً / نطفة / ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يرسل / اليه / الملك فينفخ فيه الروح ، ويؤمر بأربع كالمات : بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي او سعيد ، فوالذي لاإله غيره ، إن أحدكم ليعمل بعمل / اهل / الجنة حتى مايكون بينهوبينها إلا ذراع ، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها ، وإن احدكم ليعمل بعمل اهل النـــار حتى مايكون بينه وبينها إلا ذراع ، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخاهــــا » (٣) . والأحاديث في هذا الباب كثيرة ، وكذلك الآثار عن السلف. قال أبو عمر بن عبد المتكلمون من الكلام فيه ، وأهل السنة مجتمعون / على الإيمـــان / بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيها ، وبالله العصمة والتوفيق .

<sup>(</sup>١) صحيح ، مسلم في « القدر » (٨/٨) واحمد ايضاً (٣/ ٢٩٢ ـ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح ، متفق عليه .

<sup>(</sup>٣) صحيح ، متفق عليه .

وقوله: (وأصل القدرسر الله تعالى في خلقه ، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولانبي مرسل ، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان ، وسلم الحرمان ، ودرجة الطغيان ، فالحذر كل الحذر من ذلك نظراً وفكراً ووسوسة ، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ، ونهاهم عن مرامه ، كما قال تعالى في كتابه: ( لايسأل عما يفعل وهم يسألون) الانبياء: ٢٣. فمن سأل: لم فعل ؟ فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين).

ش : أصل القدر سر الله في خلقه ، وهوكونه أوجد وأفنى ، وأفقر وأغنى، وأمات وأحيا ، وأضل وهدى . قال علي كرم الله وجهه ورضي عنه : القدر سر الله فلا نكشفه . والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور .

والذي عليه أهل السنة والجاعة: أن كل شيء بقضاء الله وقدره ، وأن الله تعالى خالق أفعال العباد. قال تعالى: (إنا كل شيء خلقناه بقدر)القمر: 23. وقال تعالى: (وخلق كل شيء فقدره تقديراً) الفرقان: ٢. وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر، ويشاؤه ٦ ولا يرضاه ولا يحبه، فيشاؤه كوناً، ولا يرضاه ديناً،

وخالف في ذلك القدرية والمعتزاة ، وزعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر ، ولكن الكافر شاء الكفر ، فردوا الى هذا لئلا يقولوا شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه! ولكن صاروا كالمستجيرهن الرمضاء بالنار! فإنهم هربوا من شيء فوقعرا فيا هو شر منه! فإنه يلزم أن ، شيئة الكافر غلبت ، شيئة الله تعالى ، فإن الله قد شاء الإيمان منه \_ على قولهم \_ والكافر شاء الكفر ، فوقعت ، شيئة الكافردون مشيئة الله تعالى !! وهذا من أقبح الاعتقاد ، وهو قول لا دليل عليه ، بل هو مخالف للدليك .

وأما الأدلة من الكتاب والسنة: فقد قال تعالى: (ولو شئنا لآتيناكل نفس هداها، ولكن حقّ القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين) السجدة: ١٣. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين) يونس: ٩٩. وقال تعالى: (وما تشاؤون إلا

أنيشاء الله رب العالمين) التكوير: ٢٩. (وما تشاؤون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليه حكيها) الدهر: ٣٠. وقال تعالى: (من يشله الله يضلله، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم) الانعام: ٣٩. وقال تعالى: (فمن يرد الله أن يُهديه يشر حصدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرَجاً كأنما يصعد في السهاء) الانعام: ١٢٥.

ومنشأ الضلال: من التسوية بين المشيئة والإرادة ، وبين الحبة والرضا ، فسوسى بينها الجبرية والقدرية ، ثم اختلفوا: فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه وقد ره ، فيكون محبوباً مرضياً . وقالت القدرية النفاة : ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له ، فليست ، مقدرة ولا مقضية ، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه . وقد دل على الفرق بين المشيئة والحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة . أما نصوص المشيئة والإرادة من الكتاب ، فقد تقدم ذكر بعضها . وأما نصوص المحبة والرضى ، فقال تعالى : (والله لايحب الفساد) البقرة : ٢٠٥ . (ولا يرضى لعباده الكفر) الزمر : ٧ . وقان تعالى عقيب ما نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر : (كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهاً ) الاسراء : ٣٨ . وفي « الصحيح » عن النبي صلى الله عليه وسلم : « إن الله كره لكم ثلاثاً : قيل وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة المال » (١) . وفي « المستد » : إن الله يحبأن يؤخذ برخصه ، كما يكره أن تؤتى معصيته (٢) . وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم : « اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ، وأعوذ بك منك » (٣) . فتأمل ذكر /استعاذته/ بصفة الرضا من صفة السخظ ، وبفعل المعافاة من فعل العقوبة ، فالأول الصفة ، والثاني أثرها المرتب عليها ، ثم ربط ذلك كله بذاته العقوبة ، فالأول الصفة ، والثاني أثرها المرتب عليها ، ثم ربط ذلك كله بذاته

<sup>(</sup>١) صحيح متفق عليه ، البخاري في « الاستقراض » ومسلم في « الاقضية » .

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه احمد وغيره بسند صحيح .

<sup>(</sup>٣) صيح

سبحانه ، وأن ذلك كله راجع إليه وحده / لا إلى غيره / ، فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك ، وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك ، ان شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه ، وان شئت أن تغضب عليه وتعاقبه ، فإعاذتي هما أكره ومنعه أن يحل بي ، هي بمشيئتك أيضاً ، فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك ، فعياذي (١) بك منك ، وعياذي (١) بحولك وقوتك ورحمتك مما يكون بحولك وقوتك ورحمتك مما يكون بحولك وقوتك وعدلك وحكمتك فلا، /أستعيذ/ بغيركمن غيرك ولا أستعيذ بك من شيء صادر عن غير مشيئتك ، بل هو منك . فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته .

فإن قيل : كيف يريد الله أمراً ولا يرضاه ولا يحبه ؟ وكيف يشاؤه ويكو"نه؟ وكيف يجمع إرادته له وبغضه وكراهته؟ قيل : هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقاً ، وتباينت طرقهم وأقوالهم . فاعلم أن المراد نوعان : مراد لنفسه ، ومراد لغيره ، فالمراد لنفسه ، مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير . فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد . والمراد لغيره ، قد لايكون مقصوداً لما يريد ، ولا فيه مصلحة له بالنظر الى ذاته ، وإن كان وسيلة الى مقصوده ومراده ، فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته ، مراد له من حيث قضاؤه وايصاله الى مراده فيجتمع فيه الأمران : بغضه وارادته ، ولا يتنافيان ، لاختلاف متعلقها . وهذا كالدواء الكريه ، إذا علم المتناول له أن فيه شفاءه ، وقطع العضو المتأكل ، اذاعلم ان في قطعه بقاء جسده ، وكقطع المسافة الشاقة ، اذا علم انها توصل الى مراده ومحبوبه . بل العاقل يكتني في إيثاره ذا المكروه وإرادته بالظن الغالب ، وان خفيت عنه عاقبته ، فكيف ممن لا يخفي عليه خافية . فهو سبحانه يكره الشيء ، ولا ينافي ذلك عارادته لأجل غيره ، وكونه سبباً الى امر هو احب إليه من فوقه . من ذلك : انه إيليس ، الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات ،

<sup>(</sup>١) في الاصل: وعياذتي.

وُهُو سبب لشقاوة كُثير من العباد، وعُمَلُهم بما يغضُب الرب /سبحانه/ تبارك وتعالى ، وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه . ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه ، ووجودها احب اليه من عدمها . منها: أنه يظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات، فخلق هذا الذات ، التي هي اخبث الذوات وشرها ، وهي سبب كل شر ، في مقابلة ذات جبرائيل ، التي هي من أشرف الذوات واطهرها وازكاها ، وهي مادة كل خبر ، فتبارك خالق هذا وهذا . كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار ، والدواء والداء والحياة والموت، والحسن والقبيح، والخبر والشر. وذلك من أدل دليل على كمال قدرته وعزته وملكه وسلطانه ، فإنه خلق هذه المتضادات ، وقابلها بعضها ببعض وجعلها محال تصرفه وتدبيره. فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبير ملكه . ومنها : ظهور آثار اسمائه القهرية ، مثل : القهار ، والمنتقم ، والعدل ، والضار ، والشديد العقاب ، والسريدع العقاب ، وذي البطش الشديد ، والخافض ، والمذل . فإن هذه الأسماء والأفعال كمال ، لابسد من وجود ومنها: ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه وعتقه لمن شاء من عبيـــده، فلولا خلق مايكرهه من الأسباب المفضية الى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد . وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم الى هــــذا بقوله: « لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون. فيغفر لهم » (١) . ومنها : ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة ، فإنه الحكيم الخبير ، الذي يضع الأشياء مواضعها ، وينزلها منازلها اللائقة بها ، فلا يضع الشيء في غير موضعه ، ولاينزله في غير منزلته التي يقتضيها كالعلمه وحكمته وخبرته . فهو أعلم حيث يجعل رسالاته ، وأعلم بمن يصلح لقبولها ويشكره على انتهائها اليه ، وأعلم بمن

<sup>(</sup>١) صحيح ، أخرجه مسلم ،

لأيضلح لذلك. فلو قدر عدم الأسباب المكروهة ، لتعطلت حكم كثيرة ، ولفائت مصالح عديدة ، ولو عطلت تلك الأسباب لما فيها من الشر ، لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشر الذي في تلك الأسباب ، وهذا كالشمس والمطر والرياح ، التي فيها من المصالح ماهو أضعاف أضعاف ما يحصل بها من الشر . ومنها : حصول العبودية المتنوعة التي لولا محلق إبليس لما حصلت ، فإن عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه . ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من الموالاة لله سبحانه / وتعالى / والمعاداة فيه ، وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وعبودية الصبر ومخالفة الموى وإيثار محاب الله تعالى ، وعبودية التوبة والاستغفار ، وعبودية الاستعاذة بالله أن يجيره من عدوه ويعصمه من كيده وأذاه .

وقوله: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان. الى آخره ـ التعمق: هو المبالغة في طلب الشيء، والمعنى: أن المبالغة في طلب القدر والغوص في الكلام فيه ذريعة الخذلان. الذريعة: الوسيلة. والذريعة والدرجة والسلم ـ متقاربة المعنى، وكذلك الخذلان والحرمان والطغيان متقاربة المعنى ايضا، لكن الخذلان في مقابلة النصر، والحرمان في مقابلة الظفر، والطغيان في مقابلة الاستقامة.

وقوله: فالحذركل الجذر من ذلك نظراً وفكراً ووسوسة. عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسألوه: إنا نجدفي أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به ؟قال / وقد / وجدتموه ؟ / قالوا: نعم / ، قال: ذلك صريح الإيمان (١) . رواه مسلم ، الإشارة بقوله: « ذلك صريح الإيمان » إلى تعاظم أن يتكلموا به . ولمسلم أيضاً عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه أيضاً عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه

<sup>(</sup>۱) صحيح ، اخرجه مسلم ، وقد جمعت طرقه ، وذكرت الفاظه في « الاحاديث الصحيحة » رقم (١١٥) .

وسلم عن الوسوسة ؟ فقال : ثلك محض الإيمان(١) . وهو (٢) بمعنى حديث ابي هريرة ، فإن وسوسة النفس او مدافعة وسواسها بمنزلة المحادثة الكائنة بين اثنين ، فمدافعة الوسوسة الشيطانية واستعظامها صريح الإيمان ومحض الإيمان. هذه طريقة الصحابةرضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان . ثم خلف من بعدهم خلف ، سودوا الأوراق بتلك الوساوس ، التي هي شكوك وشبه ، بل وسودوا القلوب ، وجادلوا بالباطل ليدحضوا بـــه الحق ، ولذلك اطنب الشيخ رحمه الله في ذم الخوض في الكلام في القدر والفحص عنه . وعن عائشةرضي الله عنها انها قالت : قالرسول الله صلى الله عليه وسلّم: « ابغض الرجال الى الله الألد الخصِـم » (٣) . وقال الإمام احمد حدثنا ابو معاوية حدثنا داود بن ابي هند عن عمرو بن شعيب عن ابيـــه عن جده ، قال : خرج رسول الله صلى إلله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر ، قال : فكأنما تفقأ في وجهه حبالرمان من الغضب ، قال : فقال / لهم /: غبطت فنسي بمجلس فيه رسول الله لم اشهده ، بما غبطت نفسي بذلك المجلس ، اني لم اشهده(٤) . ورواه ابن ماجه ايضا . وقال تعالى : ( فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا ) التوبة : ٦٩ ، الخلاق: النصيب، قال تعمالي : (وما له في الآخرة من خلاق) البقرة : ٢٠٠ ، اي استمتعتم بنصيبكم كما استمتع الذين من قبلكم بنصيبهم وخضتم كالذي خاضوا، أي كالخوض الذي خاضوه ، أو كالفوج أو الصنف أو الجيـــل الذي خاضوا ، وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض ، لأن فسادالدين إما في العمل

<sup>(</sup>١) صحيح ، رواه مسلم .

<sup>(</sup>٢) في الاصل : فهو .

<sup>(</sup>٣) صحيح ، متفق عليه .

<sup>(</sup>٤) صحيح. رواه أحمد وغيره بسند جيد.

وَإِمَا فِي الْأَعْتَقَادَ ، فَالْأُولَ مِنْ جَهَةَ الشَّهُو اتَّ ، وَالثَّانِّي مِنْ جَهَةٌ الْشَّبَهَاتُ . وَرُوكُ البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أنالنبي صلى الله عليه وسلم قال : «التأخذنَ قال : فمن الناس إلا أولئك » (١) . وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ليأتين على أمتي ما أتى على بني اسرائيل حذو النعل بالنعل ، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان من أمتي من يصمع ذلك ، وإن بني اسرائيل تفرقوا على اثنتين وسبعين ملة ، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة ، كلهم في النار إلا ملة واحدة ، قالوا : من هي يارسول الله ؟ قال : ما أزا عليه وأصحابي »(٢) . رواه الترمذي . وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « تفرقت / اليهود / على إحدى وسبعين فرقة أو اثنتين وسبعين فرقة، والنصاري مثل ذلك ، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة » (٣) . رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح . وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليـــه وسلم : ﴿ إِنْ أَهُلُ الْكُتَابِينَ افترقوا في دينهم على اثنتين وسبعين ملة ، وإنهذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة (٤). يعني الأهواء ، كالها(٥) في النار إلا واحدة ، وهي الجاعة . وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسألة القدر. وقد اتسع الكلام فيها غاية الاتساع. وقوله: فمن سأل: لم فعل؟ فقد ردّ حكم الكتاب، ومن ردّ حكم الكتاب كان من الكافرين.

<sup>(</sup>١) صحيح ، أخرجه اليخاري .

<sup>(</sup>٢) ضعيف بهذا السياق.

<sup>(</sup>٣) صحيح .

<sup>(</sup>٤) صيح ،

<sup>(</sup>٥) في الاصل: كلهم:

اعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله ـ على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع. ولهذا لم يحك الله سبحانه عن أمة نبي صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الحِكمة فيما أمرها به ونهاهاعنه وبالخها عن ربها ، ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنه بنبيها ، بل انقادت وسلمت وأذعنت ، وما عرفت من الحكمة عرفة ـــه ، وما خني عنها لم تتوقف في انقيادها وتسليمها على معرفته ، ولا جعلت ذلك من شأنها ، وكان رسولها أعظم عِندها من أن تسأله عن ذلك ، كما في الإنجيل : « يابني اسرائيل لاتقولوا : لم أمر ربنا؟ ولكن قولوا: بم أمر ربنا » ، ولهذا كان سلف هذه الأمة ، التي هي أكمل الأمم عقولا ومعارف وعلوماً \_ لاتسأل نبيها: لم أمر الله بكذا؟ ولم نهي عن كذا ؟ ولم قدر كذا ؟ ولم فعل كذا ؟ لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلام، وأن قدم الإسلام لاتثبت إلا على درجةالتسليم . فأول مراتب تعظيم الأمرالتصديق به ، ثم العزم الجازم على امتثاله ، ثم المسارعة اليـــه والمبادرة به ، / والحذر / عن القواطع والموانع ، ثم بذل الجهد والنصح في الإتيان به على أكمل الوجوه ، ثم فعله لكونه مأموراً ، بحيث لايتوقف الإتيان به على معرفة حكمته \_ فإن ظهرت له فعله وإلا عطله ، فإن هذا ينافي الانقياد ، ويقدح في الامتثال. قال القرطبي ناقلا عن ابن عبد البر: فمن سأل مستفهماً راغباً في العلم ونفي الجهل عن نفسه، باحثاً عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه : فلا بأس به ، فشفاء العي السؤال . ومن سأل متعنتاً غير متفقه ولا متعلم ، فهو الذي لايحل قليل سؤاله ولا كثيره . قال ابنالعربي الذي ينبغي للعالم ان يشتغل به هو بسط الأدلة ، وإيضاح سبل النظر ، وتحصيل مقدمات الاجتهاد ، وإعداد الآلة المعينة على الاستمداد .قال : فإذا عرضتنازلة أتيت من بابها، ونشدت من مظانها، والله يفتح وجه الصواب فيها. انتهمي . وقال صلى الله عليه وسلم : « من حسـن إسلام المرء تركه ما لايعنيه »(١) . رواه الترمذي وغيره. ولاشك في تكفير من رد حكم الكتاب ، ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له ، أبين له الصواب ليرجع اليه ، فالله سبحانه و تعالى لا يسأل عما يفعل ، لكمال حكمته ورحمته وعدله ، لا لمجرد قهره وقدرته ، كما يقول جهم وأتباعه . وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قول الشيخ : ولانكفر أحداً من اهل القبلة بذنب ما لم يستحله .

قوله: (فهذا جملة مايحتاج اليه من هو منو" رقم قلبه من اولياءالله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود، فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود).

ش: الإشارة بقوله: فهذا . / الى / ماتقدم ذكره ، مما يجب اعتقاده والعمل به ، مما (١) جاءت به الشريعة . وقوله: وهي درجة الراسخين في العلم . أي علم ما جاء به الرسول جملة وتفصيلا ، نفياً وإثباتاً . ويعني بالعلم المفقود ، علم القدر الذي طواه الله عن أنامه ، ونهاهم عن مرامه . ويعني بالعلم الموجود ، علم الشريعة ، السول الذي طواه الله عن أنامه ، ونهاهم عن مرامه . ويعني بالعلم الموجود ، علم الشريعة ، اصولها وفروعها ، فهن انكر شيئاً مما جاء به الرسول كان من الكافرين ، وهن ادعى علم الغيب كان من الكافرين . قال تعالى : (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا . الأمن ارتضى من رسول ) الجن : ٢٦ ـ ٢٧ ، الآية وقال تعالى : (إن الله عنده علم الساعة ، وينزل الغيث ، ويعلم مافي الأرحام ، وماتدري نفس ماذا تكسب غداً وماتدري نفس بأي أرض تموت ، إن الله عليم خبير ) لقيان : ٣٤ . ولايلزم من خفاء حكمة الله علينا عدمها ، ولا من جهلنا انتفاء حكمته (٢) . ألا ترى أن خفاء حكمة الله علينا في خلق الحيات والعقارب والفأر والحشرات ، التي لايعلم منها إلا حكمة الله علينا في خلق الحيات والعقارب والفأر والحشرات ، التي لايعلم منها إلا

<sup>(</sup>١) في الاصل: متى .

<sup>(</sup>٢) في الاصل: ولاانتفاؤها جهلنا حكمته.

المضرة : لم ينف أن يكون الله تعالى خالقاً لها ، ولايلزم أن لا يكون فيها حكمــة خفيت علينا ، لأن عدم العلم لايكون علما بالمعدوم .

## قوله: (ونؤمن باللوح والقلم ، وبجميع مافيه قد رقم ) .

ش: قال تعالى: (بل هو قرآن مجيد. في لوح محفوظ) البروج: ٢١-٢١ وروى الحافظ ابو القاسم الطبراني بسنده الى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ان الله خلق لوحاً محفوظاً ، من درة بيضاء ، صفحاتها ياقوتة حمراء ، قلمه نوروكتابه نور ، لله فيه كل يوم ستون وثلاثمئة لحظة ، / وعرضه مابين السماء والارض ، ينظر فيه كل يوم ستين وثلاثائة نظرة / ، يخلق ويرزق ويميت و يحيي ، ويعزويذل ينظر فيه كل يوم ستين وثلاثائة نظرة / ، يخلق ويرزق ويميت و يحيي ، ويعزويذل ويفعل مايشاؤه » (١) . اللوح المذكور هو الذي كتب اللهمقادير الخلائق فيه ، والقلم المذكور هو الذي خلقه الله وكتب به في اللوح المذكور المقادير ، كما في «سنن أبي داود » ، عن عبادة بن الصامت ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « / إن / اول ما خلق الله القلم ، فقال له : اكتب ، قال : يارب ، وما / ذا / اكتب؟

<sup>(</sup>۱) ضعيف ، رواه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ١/١٦٥/٢ ) ، وفيه زياد بن عبدالله وهو البكائي عن ليث وهو ابن ابي سليم و كلاهما ضعيف ، وقد رواه ( ٢/٨٨/٣ ) من طريق أخرى نحوه عن ابن عباس موقوفاً عليه ، واسناده يحتمل التحسين ، فان رجاله كلهم ثقات غير بكير بن شهاب وهو الكوفي قال فيه ابو حاتم : « شيخ » ، وذكره ابن حبان في « الثقات » ( ٣٢/٢) ؟

<sup>(</sup>تنبيه): كان الحديث محرفاً في مطبوعة احمد شاكر، وكان هو صححه من «مجمع الزوائد» الذي أورد الحديث عن ابن عباس موقوفاً، وصححناه نحن من حديثه المرفوع من «المعجم» وهو الصواب لأن المؤلف ساقه من الطريق المرفوعة فلا يصح تصحيح ما وقع فيه من التحريف من الطريق الموقوفة، كما لايخني، لإختلاف لفظيها، كما أشرت الى ذلك بقولي: «نحوه».

قال : اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة »(١) . واختلف العلماء : هل القلم اول المخلوقات ، أو العرش ؟ على قولين ،ذكرهما

(١) صحيح ،غير انني متوقف في صحة الحرف الذي استدل به المؤلف وهو «فقال» فقد جاء في بعض الروايات بالهظ: « ثم قال » ، فأخرجه ابو داود ( ٤٧٠٠) من طريق ابي حفصة قال: قال عبادة بن الصامت فذكره بلفظ « فقال .... »

قلت: وابو حفصة اسمه حبيش بن شريح الشامي لم يوثقه غير ابن حبان ، وفي «التقريب »: «مقبول » يعني عند المتابعة ، والا فابن الحديث كما نص عليه في المقدمة ، وقد توبع ، لكن الطريق الى المتابع لايصح ، فقال الطيالسي : (٧٧٥) حدثنا عبدالواحد بنسليم عن عطاء بن ابي رباح حدثني الوليد ابن عبادة بن الصامت عن ابيه به .. ومن طريق الطيالسي رواه الترودي (٢٣٢/٢) وقال : «حديث حسن غريب ، وفيه عن ابن عباس » .

قلت : وعبد الواحد هذا ضعيف كما في « التقريب » .

وقد خالفه ايوب بن زياد فقال : حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة محدثني ابي به لكنه قال : « ثم قال اكتب . . . . »

وهذا أخرجه احمد ( ٣١٧/٥ ) وسنده حسن ،رجاله كلهم ثقات معروفون غير زياد هذا ، وقد روى عنه جماعة ، ووثقه ابن حبان ،فهو حسن الحديث انشاء الله تعالى ، لكن قد اخرجه الآجري في «كتاب الشريعة » ( ص ١٧٧ ) من طريقه بلفظ « فقال له : اجر . . . » .

ورواه يزيد بن ابي حبيب عن الوليد بن عبادة به بلفظ: «ثم قال له اكتب». ورجاله ثقات غير ابن لهيعة فانه سيء الحفظ.

ويشهد له حديث ابي هريرة بلفظ:

« ان اولشيء خلق الله عز وجل القلم ، ثم خلق النون وهي الدواة ، ثم قال ; =

الحافظ أبو العلاء الهمدائي ، أصحها : أن العرش قبل القلم ، لما تُبت في « الصحيح » من حديث عبدالله بن عمرو ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والارض بخمسين ألف سنة ، / قال / ، وعرشه على الماء » (١) . فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش ، والتقدير وقع عند اول خلق القلم ، بحديث عبادة هذا. ولا يخلو قوله : «أول ماخلق الله القهلم» وقع عند اول خلق القلم ، بحديث عبادة هذا. ولا يخلو قوله : «أول ماخلق الله القلم قال أن يكون جملة او جملتين . فإن كان جملة ، وهو الصحيح ، كان معناه أنه عند اول خلقه قال له : « اكتب » ، / كما في اللفظ : «أول ماخلق الله القلم قال له : « اكتب » ، / كما في اللفظ : «أول ماخلق الله القلم قال له : اكتب ) » وإن كان جملتين ، وهو مروي برفع له : اكتب / » بنصب «أول » و « القلم » ، وإن كان جملتين ، وهو مروي برفع

= اكتب ... ، الحديث.

رواه الآجري والواحدي في تفسيره (٢/١٥٧/٤) وفيــه الحسن ابن يحيى الحشني مختلف فيه ، وفي « التقريب » « صدوق كثير الغلط » .

وبالجملة ، فالروايات في هذا الحرف مختلفة ، ولذلك فانه لا يتم للمصنف الاستدلال بالرواية الاولى على تقدم خلق العرش على القلم ، حتى يثبت ارجحيتها على الاخرى : « ثم قال ... » ، واذا كان لابد من الترجيح بينها ، فالأخرى ارجح من الاولى لاتفاق اكثر الرواة عليها ، ولان لها شاهداً عن ابي هريرة كما تقدم ، ولانها تتضمن زيادة في المعنى ، وعليه فلا تعارض بين الحديث على هذه الرواية وبين حديث عبدالله بن عمرو ، لان حديثه صريح في ان الكتابة تأخرت عن خلق العرش ، والحديث على الرواية الراجحة صريح في ان القلم اول مخاوق ، ثم أمر العرش ، والله اعلى متقدم على العرش . والله اعلى .

وفي الحديث اشارة لطيفة الى الرد على من يقول من العلماء بحوادث لا أول لها ، وأنه مامن مخلوق الا وهو مسبوق بمخلوق وهكذا الى مالا اول له! فتأمل.

(١) صحيح وتقدم.

(أول أول أو (القلم )، فيتعين حمله على أنه أول المخاوقات ، ن هذا العالم ، فيتفقى الحديثان ، إذ حديث عبدالله بن عمرو صريح في أن العرش سابق على التقدير ، والتقدير مقارن لخلق القلم . وفي اللفظ الآخر : ( لما خلق الله القلم قال له : اكتب فهذا القلم اول الاقلام وأفضلها وأجلها . وقد قال غير واحد من أهل التفسير : انه القلم الذي أقسم الله به في قوله تعالى : (ن . والقلم وما يسطرون ) القلم : ١ ، ٢ ، والقلم الثاني : قلم الوحي : وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله، وأصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم . والأقلام كلها خدم لأقلامهم . وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم لله ليلة أسري به الى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام ، فهذه الأقلام هي التي تكتب ما يوحيه الله تبارك وتعالى من الأمور التي يدبرها ، أمر العالم العلوي والسفلى .

قوله: (فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن، ليجعلوه غير كائن \_ لم يقدروا عليه. ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه، ليجعلوه كائناً \_ لم يقدروا عليه. جفّ القلم بماهو كائن الى يومالقيامة).

ش: تقدم حديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : جاء سراقة بن مالك بن جعشم ، فقال : يارسول الله ، بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآن ، فيم العمل اليوم ، أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير ؟ أم فيما استقبل ؟ قال : (لا ، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير »(١) . وعن ابن عباس رضي الله عنها ، قال : كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً ، فقال : ياغلام ألا اعلمك كلمات : «احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده تجاهك ، إذا سألت فاسأل الله ، واذا استعنت فاستعن بالله ، واعلم أن الأمةلو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء

<sup>(</sup>١) صحيح وتقدم .

للم يضروك الابشيء قد كتبه الله عليك ، رفعت الاقلام ، وجفت الصحف (١) رواه الترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح ، وفي رواية غير الترمذي : « احفظ الله تجده أمامك ، تعرقف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ، واعلم أن ما اخطأك لم يكن ليخطئك ، واعلم أن النصر مع الصبر ، وأن الفرج مع الكرب ، وأن مع العسر يسراً » .

وقد جاءت « الأقلام » في هذه الأحاديث وغيرها مجموعة ، فدل ذلك على أن للمقادير أقلاماً غير القلم الأول ، الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ .

والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة ، وهذا التقسيم غير التقسيم المقدم (٢) ذكره : القلم الأول : العام الشامل لجميع المخلوقات ، وهو الذي تقدم ذكره مع اللوح . القلم الثاني : خبر (٣) خلق آدم ، وهو قلم عام أيضا ، لكن لبني آدم ، ورد في هذا آيات تدل على أن الله قد هو أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم عقيب خلق أبيهم القلم الثالث : حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه ، فينفخ عقيب الروح ، ويؤمر بأربع كلمات : بكتب رزقه ، وأجله ، وعمله ، وشقي فيسه الروح ، ويؤمر بأدبع كلمات : بكتب رزقه . القلم الرابع : الموضوع على أو سعيد (٤) . كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة . القلم الرابع : الموضوع على العبد عند بلوغه ، الذي بأيدي الكرام الكاتبين ، الذين يكتبون مايفعله بنو آدم ، كما ورد في الكتاب والسنة .

واذا علم العبد أن كلا من عند الله ، فالواجب إفراده سبحانه بالخشية والتقوى. قال تعالى : ( فلا تخشوا الناس واخشون ) المائــــدة : \$\$ . ( وإياي فارهبون ) البقرة : \$\$ . ( ومن يطع الله ورسوله ويخش البقرة : \$\$ . ( وهن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون ) النور : ٥٣ . ( هو أهل التقوى وأهل المغفرة ) المدثر : ٥٣ . ونظائر هذا المعنى في القرآن كثيرة . ولابد لكل عبد أن يتتي أشياء،

<sup>(</sup>١) صحيح لغيره . (٢) في الاصل: المتقدم .

<sup>(</sup>٣) في الاصل: حين. (٤) متفق عليه.

فإنه لأيعيش وحده ، ولو كان ملكاً مطاعاً فلا بدأن يتي أشياء براعي بها رعيته ، فحينئذ فلا بد لكل إنسان أن يتتي ، فإن لم يتق الله اتقى المخلوق ، والحلق لايتفق حبهم كلهم وبغضهم ، بل الذي يريده هاذا يبغضه هذا ، فلا يمكن إرضاؤهم كلهم ، كما قال الشافعي رضي الله عنه : رضي الناس غاية لاتدرك ، فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه ، ودع ماسواه فلا تعانه . فإرضاء الحلق لامقدور ولامأمور ، وإرضاء الحالق دقدور (١) ومأدور . / و / أيضاً فالمخلوق لا يغني عنه من الله شيئاً ، فإذا اتقى العبد ربه كفاه مؤنة الناس . كما كتبت عائشة الى معاوية ، روي مرفوعاً ، وروي موقوقاً عليها : من أرضى الله بسخطالناس ، رضي الله عنهوأرضى عنه الناس ، ومن أرضى الناس / له / ذاماً (٢) . فن أرضى الله كفاه مؤنة الناس ورضي عنه ، ثم فيا بعد يرضون ، إذ العاقبة للتقوى، فن أرضى الله كفاه مؤنةالناس ورضي عنه ، ثم فيا بعد يرضون ، إذ العاقبة للتقوى،

(١) في الاصل: فقدور.

(٢) صحيح ، رواه الترمذي ( ٢٧/٢ ) من طريق عبدالوهاب بن الورد عن رجل من أهل المدينة قال : كتب معاوية الى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن اكتبي لي كتابا وصيني فيه ، ولا تكثري علي ، فكتبت عائشة رضي الله عنها الى ، هاوية : سلام عليك أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من التمس رضى الله بسخط الناس ، كفاه الله مؤنة الناس ، ومن التمس رضى الناس بسخط الله ، وكله الله الى الناس ، والسلام عليك » . ثم رواه من طريق هشام بن عروه عن أبيه عن عائشة انها كتبت الى معاوية فذكر الحديث بمعناه ، ولم يرفعه .

قلت: والمرفوع اسناده ضعيف لجهالة الرجل الذي لم يسم .

وأما الموقوف فسنده صحيح رجاله كالهم ثقات .

ورواه عثمان بن واقد عن أبيه عن مجد بن المنكدر عن عروة بن الزبير بــه مرفوعاً بلفظ :

« من التمس رضى الله بسخط الناس رضي الله عنه ، وأرضى عنه الناس ، ومن=

ويحبه الله فيحبه الناس ، كما في « الصحيحين » عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اذا أحب الله العبد نادى: ياجبرائيل ، إني أحب فلاناً فأحبه ، فيحبه بجبرائيل ، ثم يوضع ينادي جبرائيل في السماء: إن الله يحب فلاناً فأحبوه ، فيحبه أهل السماء ، ثم يوضع له القبول في الأرض » (١) ، وقال في البغض مثل ذلك . فقد بين أنه لابد لكل مخلوق من أن يتتي إنا المخلوق ، واما الخالق . وتقوى المخلوق ضررها راجع

= التمس رضى الناس بسخط الله سخط الله عليه ، وأسخط عليه الناس » .
رواه القضاعي في « مسندالشهاب » (ق ٢/٤٢) ومشرق بن عبدالله في «حديثه» (ق ٢/٦١) وابن عساكر (١/٢٧٨/١٥) .

قات: وهذا سند حسن ، رجاله كلهم ثقات معروفون ، وفي عثمان ابن واقد كلام لاينزل حديثه عن رتبة الحسن وفي «التقريب»: «صدوق ربها وهم». وروى بعضه ابن بشران في «الأمالي» (١٤٥/١٤٤) وابن الاعرابي في «معجمه» (١/٨٢) وابو القاسم المهراني في «الفوائد المنتخبة» (١/٢٣/٣) وابن شاذان الأزجي في «الفوائد المنتقاة» (١/١٨/١) و «القضاعي» (٢/٤٢) عن قطبة بن المنهال الغنوي ثنا أبي عن هشام بن عروة به بلفظ:

« من طلب محامد الناس بمعصية الله عاد حامده ذاما » .

وقال المهراني:

« حديث غريب ، لاأعلم رواه عن هشام غير العلاء بن المنهال » . وروي عنه بلفظ :

« من التمس محامد الناس بمعاصي الله تعالى عاد حامده من الناس ذاما له » . رواه الخرائطي في « مساويء الاخلاق » (٢/٥/٢) والعقيلي في « الضعفاء » (٣٢٥) وابن عدي في « الكامل » (ق ٢/٢٧٢) وأبو الحسن ابن الصلت في = (١) صحيح متفق عليه .

على نفعها من وجوه كثيرة ، وتقوى الله هي التي يحصل بها (١) سعادة الدنيا والآخرة ، فهو سبحانه أهل التقرى ، وهو أيضاً أهل المغفرة ، فإنه هو الذي يغفر الذنوب ، لايقدر مخلوق على أن يغفر الذنوب ويجير من عذابها غيره ، وهو الذي يجير ولا يجار عليه . قال بعض السلف : ما احتاج تتي قط ، لقوله تعالى : (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً . ويرزقه من حيث لا يحتسب ) الطلاق : ٢-٣ ، فقد ضمن الله للمتقين أن يجعل لهم مخرجاً مما يضيق على الناس ، وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون، فإذا لم يحصل ذلك دل على أن في التقوى خللا ، فليستغفر الله وليتب إليه ، ثم قال تعالى : (ومن يتوكل على الله فهو حسبه) الطلاق : ٣ ، أي فهو كافيه ، لا يحوجه الى غيره .

وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب ، وأن الامور إذا كانت مقدرة فلا حاجة الى الأسباب! وهذا فاسد ، فإن الاكتساب : منه فرض ، ومنه مستحب ، ومنه مباح ، ومنه مكروه ، ومنه حرام ، كما قد عرف

= حديث ابن عبدالعزيز الهاشمي (ق ١/٧٦) وقال العقيلي :

« العلاء بن المنهال لايتابع عليه ، ولايعرف الا به » .

وقال ابن عدي : « وليس بالقوي » .

قلت : وأما ابن حبان فذكره في « الثقات » !

ثم قال العقيلي:

« ولا يصح في الباب مسند ، وهو موقوف من قول عائشة » .

قلت: الصواب عندي أن الحديث صيح موقو فاومر فوعا، أما الموقوف فظاهر الصحة ، واما المرفوع، فلانه جاء من طريق حسنة عن عثمان بن واقد كما تقدم، فاذا انضم اليه طريق الترمذي ارتقى الحديث ان شاء الله الى درجة الصحة ،

(١) في الاصل: لها.

في موضعه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المتوكلين ، يلبس لأمة الحرب ويمشي في الأسواق للاكتساب ، حتى قال الكافرون: (ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق) الفرقان: ٧. ولهذا تجد كثيراً ممن يرى الاكتساب ينافي التوكل يرزقون على يد من يعطيهم ، إما صدقة ، واما هدية ، وقد يكون / دلك / من مكاس ، او والي شرطة ، او نحو ذلك ، وهـذا مبسوط في موضعه ، لا يسعه هذا المختصر . وقد تقدمت الإشارة الى بعض الأقوال التي في / تفسير / قوله تعالى : (يمحو الله مايشاء ويثبت ، وعنده أم الكتاب ) الرعد : ٣٩ ، وأما وله تعالى : (كل يوم هو في شأن ) الرحن : ٢٩ - فقال البغوي . قال مقاتل : نولت في اليهود حين قالوا : ان الله لا يقضي يوم السبت ! قال المفسرون : من نزلت في اليهود حين قالوا : ان الله لا يقضي يوم السبت ! قال المفسرون : من شأنه أنه يحيي ويميت ، ويرزق ، ويعز قوماً ويذل آخرين ، ويشفي مريضاً ، ويفك عانياً ، ويفرج مكروبا ، ويجيب داعياً ، ويعطي سائلا ، ويغفر ذنباً ، الى مالا يحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه مايشاء .

قوله: (وما اخطأ العبد لم يكن ليصيبه ، ؤما أصابه لم يكن ليخطئه). ش: هذا بناء على ماتقدم من أن المقدور كائن لامحالة، ولقد أحسن القائل حمث بقول:

ماقضي الله كائن لامحاله والشقي الجهول من لام حاله

والقائل الآخر:

اقنع بما ترزق ياذا الفـــــ فليس ينسى ربنــا نملــه إن اقبل الدهــر فقم قائماً وان تولى مـــدبراً نم لــه

قوله: (وعلى العبد ان يعلم ان الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه ، فقدر ذلك تقديراً محكماً مبرماً ، ليس فيه ناقض ، ولامعقب ولا مزيل ولامغـــير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه ) .

ش: هذا بناء على ماتقدم من أن الله تعالى قد سبق علمه بالكائنات، وانه قلى مقاديرها قبل خلقها، كما قال صلى الله عليه وسلم: «قدر الله مقادير الخلق قبل ان يخلق السموات والارض بخمسين الف سنة ، وعرشه على الماء ». فيعلم ان الله قد علم ان الأشياء تصير موجودة لأوقاتها، على ما اقتضته حكمته البالغة / ان الله قد علم /. فإن حصول المخلوقات على مافيها من غرائب الحكم لايتصور الا من عالم قد سبق علمه على ايجادها. قال تعالى: (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) الملك: ١٤. وأنكر غلاة المعتزلة أن الله كان عالماً في الأزل، وقالوا: إن الله تعالى لا يعلم أفعال العباد / حتى يفعلوا /! تعالى الله عما يقولون علو اكبراً. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن انكروا كفروا. فإن الله / تعالى / يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فيثيبه، وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاعه فيثيبه، وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاعه وقد علم الله ذلك منه، ومن لا يستطيع لا يأمره و لا يعذبه لأنه لا يفعل مع القدرة وقد علم الله ذلك منه، ومن لا يستطيع لا يأمره و لا يعذبه على ما لم يستطعه.

وإذا قيل: فيازم ان يكون العبد قادراً على تغيير علم الله ، لأن الله علم أنه لايفعل ، فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله ؟ قيل : هذه ، خالطة ، وذلك ان مجرد قدرته على الفعل لاتستلزم تغيير العلم ، وإنما يظن من يظن تغيير العلم اذا وقع الفعل ، ولو وقع الفعل اكان المعاوم وقوعه لاعدم وقوعه ، فيه تنع أن يحصل وقوع الفعل مع علم الله بعدم وقوعه ، بل إن وقع كان الله قد علم أنه يقع ، وإن لم يقع كان الله قد علم انه لايقع . ونحن لانعلم علم الله الا بما يظهر ، وعلم الله مطابق يقع كان الله قد علم أنه يقع شيء يستلزم تغيير العلم ، بل أي شيء وقع كان هو المعلوم والعبد الذي لم يفعل لم يأت بما يغير العلم ، / بل هو قادر على فعل لم يقسع ، ولو وقع لكان الله قد علم أنه يقع ، لا أنه لايقع .

قُولُه: (وذُلك من عقد(١) الأيمان وأُصول المعرفة والأعتراف بتوحيدالله تعالى وربوبيته ، كما قال تعالى في كتابه: (وخلق كل شيء فقدره تقديراً) الفرقان: ٢. وقال تعالى: (وكانأمر الله قدرا مقدورا) الاحزاب: ٣٨.

ش: الإشارة إلى ما تقدم من الإيمان بالقدر وسبق علمه بالكائنات قبل خلقها. قال صلى الله عليه وسلم في جواب السائل عن الإيمان: « أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره» (٧). وقال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: « ياعمر، أتدري من السائل؟ قال: الله ورسو له أعلم، قال: فإنه جبرائيل، أتاكم يعلمكم دينكم». رواه مسلم.

وقوله: والاقراربتوحيد اللهوربوبيته، أي لايتمالتوحيد والاقراربالربوبية إلا بالإيمان بصفاته تعالى، فإن من زعم خالقاً غير الله فقد أشرك، فكيف بمن يزعم أن كل أحد يخلق فعله ؟! ولهذا كانت القدرية مجوس هذه الأهة، وأحاديثهم في «السنن». وروى أبو داود عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإنماتوا فلا تشهدوهم» (٣) وروى أبو داود أيضاً عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لكل أه تمجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون: لاقدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال» (٤). وروى أبو داود أيضاً عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لاتجالسوا أهل

<sup>(</sup>١) في الاصل: عقائد.

 <sup>(</sup>٢) صحيح ، رواه مسلم عن عمر ، والبخاري ومسلم ايضا عن ابي هريرة نحوه .

<sup>(</sup>٣) اسناده ضعيف ، لكن له طرق يتقوى بها .

<sup>(</sup>٤) اسناده ضعيف .

المقدر ولا تفاتّحوهم »(١). وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « صنفان من بني آدم ليس لهم في الإسلام نصيب : المرجئة والقدرية »(٢). لكن كل احاديث القدرية المرفوعة ضعيفة وإنما يصح الموقوف منها : فعن ابن عباس رضي الله عنها أنهقالي : القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذّب بالقدر نقض (٣) تكذيبه توحيده »(٤). وهذا لأن الإيمان بالقدر يقضمن الإيمان بعلم الله القديم وما اظهر من عليه الذي لا يخاط به وكتابة مقادير الخلائق. وقد ضل في هذا الموضع خلائق من المشركين والصابئين والفلاسفة وغيرهم ، ممن ينكر علمه بالجزئيات او بغير ذلك ، فإن ذلك كله مما يدخل في التكذيب بالقدر. واما قدرة الله على كل شيء فهو الذي يكذب به القدرية جملة ، التكذيب بالقدر. واما قدرة الله على كل شيء فهو الذي يكذب به القدرية جملة ، حيث جعلوه لم يخلق أفعال العباد ، فأخرجوها عن قدرته وخلقه .

والقدر ، الذي لاريب في دلالة الكتاب والسنة والإجاع عليه ، وأن الذي جحدوه هم القدرية المحضة بلا نزاع : هو ما قدره الله من مقادير العباد . وعامة ما يوجد من كلام الصحابة والأئمة في ذم القدرية يعني به هؤلاء ، كقول ابن عمر رضي الله عنها ، لما قيل له : يزعمون أن لاقدروأن الأمر انتف : اخبرهم اني منهم ريء وانهم مني برآء .

والقدر ، الذي هو التقدير المطابق للعلم : يتضمن اصولا عظيمة : احدها : انه عالم بالأمور المقدرة قبل كونها ، فيثبت علمه القديم ، وفي ذلك الرد على من

<sup>(</sup>١) اسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٢) اسناده ضعيف ولا يغتر بتصحيح صاحب التاج اياه .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: نقص:

<sup>(</sup>٤) ضعيف موقوفاً ومرفوعا ، اما الموقوف فرواه اللالكائي في « شرح السنة » ( ٢/٢٦٢/٦ ، ١/١٤٢/١ ) وفيه من لم يسم ، واما المرفوع ، فرواه الطبراني في الاوسط وفيه هانيء بن المتوكل وهو ضعيف .

ينگر علمه القديم . الثائي : ان التقدير يتضمن مقادير المخلوقات ، ومقاديرها هي صفاتها المعينة المختصة بها ، فإن الله قد جعل لكل شيء قد وراً ، قال تعالى : (وخلق كل شيء فقدره تقدير الشيء في نفسه ، بأن يجعل له قدراً ، وتقديره قبل وجوده . فإذا كان قد كتب لكل مخلوق قدره الذي يخصه في كميته و كيفيته ، كان ذلك ابلغ في العلم بالأمور الجزئية المعينة ، خلافاً لمن انكر ذلك وقال : إنه يعلم الكليات دون الجزئيات! فالقدر يتضمن خلافاً لمن انكر ذلك وقال : إنه يعلم الكليات دون الجزئيات! فالقدر يتضمن العلم القديم والعلم بالجزئيات . الثالث : انه يتضمن أنسه أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات إخباراً مفصلا ، فيقضي أنسه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علماً مفصلا ، فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق اولى بهذا العلم ، فإنه إذا كان يعلم عباده بذلك فكيف لا يعلمه هو ؟! الرابع : انه يتضمن انه مختار لما يفعله ، محدث له بمشيئته وإرادته ، ليس لازماً لذاته . الخامس : انه يدل على لما يفعله ، محدث له بمشيئته وإرادته ، ليس لازماً لذاته . الخامس : انه يدل على حدوث هذا المقدور ، وانه كان بعد ان لم يكن ، فإنه يقدره ثم يخلقه .

قوله: (فويل ملن صار لله تعالى في القدر خصيها ، وأحضر للنظر فيه قلباً سقيها، لقدالتمس بوهمه في فحص الغيب سراً كتيها ، وعاد بما قال فيه أفاكاً اثيها ) .

ش: / اعلم ان / القاب له حياة وموت ، ومرض وشفاء ، وذلك اعظم مما للبدن . قال تعالى : ( أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلناله نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ) الانعام : ١٢٢ . أي كان ميتاً بالكفر فأحييناه بالإيمان . فالقلب الصحيح الحي إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت اليها ، بخلاف القلب الميت ، فإنه لايفرق بين الحسن والقبيح، كما قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر (١). وكذلك القلب المريض بالشهوة ، فإنه لضعفه يميل الى ما يعرض له من

<sup>(</sup>١) لااعرفه:

ذُلك بحسب قوة المرض وضعفه .

ومرض القلب نوعان ، كما تقدم: • رض شهوة ، ومرض شبهة ، واردوها مرض الشبهة ، واردأ الشبه ما كان من أمر القدر .وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولايشعر (١) به صاحبه ، لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها ، بل قد يموتوصاحبه لايشعر بموته ،وعلامة ذلك أنه لانؤلمهجراحات القبائح ، ولايوجعه جهله بالحقوعقائده ُ الباطلة . فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه ، وتألم بجهله بالحق بحسب حياته . \* مالجرح بميت إيلام \* وقديشعر بمرضه ، ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليها ، فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء فإن دواءه في مخالفة الهوى ، وذلك أصعب شميء على النفس ، وليس له انفع منه ، وتارة يوطن نفسه على الصبر، ثم ينفسخ عزمه ولايستمر معه، لضعف عامه وبصيرته وصيره ، كن دخل في طريق مخوف مفض الى غاية الأمن ، وهو يعلم أنه إن صبر عليه انقضي الخوف واعقبه الامن ، فهو محتاج الى قوة صبر وقوةيقين بما يصير اليه ، ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق و لم يتحمل مشقتها ،ولا سما إن عدم الرفيق و استوحش من الوحدة وجعل يقول: أين ذهب الناس فلي أسوة بهم! وهذه حال اكثر الخلق، وهي التي اهلكتهم. فالصار (٢) الصادق لايستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده ، إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول ، (الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقًا) النساء: ٦٩.

وما أحسن ماقال أبو مجد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شاءة - في كتاب « الحوادث والبدع » - : حيث جاء الأمر بلزوم الجهاعة ، فالمراد لزوم الحق واتباعه ، وإن كان المتمسك به قليلاو المخالف له كثيراً ، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجهاعة الأولى من عهد الذي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ، ولا

<sup>(</sup>١) في الأصل: يعرف.

<sup>(</sup>٢) في الاصل: فالبصير:

ننظر الى كثرة اهل الباطل بعدهم . وعن الحسن البصري رحمه الله أنه قال : السنة ـ والذي لا اله الا هو ـ بين الغالي والجافي ، فاصبروا عليها رحمكم الله ، فإن اهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضي ، وهم اقل الناس فيما بقي ، الذين / لم / يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم ، ولامع اهل البـــدع في بدعتهم ، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم ، فكذلك فكونوا .

وعلامة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعةالموافقة ، إلى الأغذيةالضارة ودواء شاف، وغذاء ضار، ودواء مهلك. فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي، وأنفع الأدوية دواء القرآن ، وكل منها فيه الغذاء والدواء ، فمن طلب الشفاء في غبر الكتاب والسنة فهو من أجهل الجاهلين وأضل الضائين ، فإن الله تعالى يقول : (قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ، والذين لايؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى ، أو لئاك ينادون من مكان بعيد) فصلت: ٤٤. وقال تعالى: ﴿ وَنَنْزُلُ مِنْ الْقُرْآنُ ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين ولايزيد الظالمين إلا خساراً ) الاسراء : ٨٢ . و «من» في قوله: « من القرآن » لبيان الجنس ، لا للتبعيض. وقال تعالى: (ياأيها الناسقد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهـــدى ورحمة للمؤمنين ) يونس : ٥٧. فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبيــــة والبدنيــــة، وأدواء الدنيا والآخرة ، وماكل أحد يؤهل للاستشفاء به . وإذا أحسن العليل التداوي به، ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبــول تامُّ واعتقاد جازم واستيفاء شروطه : لم يقاوم الداء مُ أبداً. وكيف تقاوم الأدواء مكلام ربُّ الأرض والسماء، الذي لو نزل على الجبال لصدّعها ، أو على الأرض لقطّعها ؟! فما من مرض /من أمراض/ القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحِمية منه ، لمن رزقه الله فهماً في كتابه.

وقوله: القد التمس بوهمه في فحص الغيب ســر" أكتما ، أي طلب بوهمه

## وقوله: (والعرش والكرسي حق).

ش: كما بين تعالى في كتابه ، قال تعالى : ( ذو العرش المجيد . فعال لما يريد ) البروج : ١٥- ١٦ . ( رفيع الدرجات ذو العرش ) غافر : ١٥ . ( ثم استوى على العرش ) الاعراف : ٥٣ ، في غير ما آية من القرآن (١) : ( الرحمن على العرش استوى ) طه : ٥ . ( لا إله إلا هو رب العرش الكريم ) المؤمنون : ١١٧ . ( الله لا إله إلاهو رب العرش العظيم ) النمل : ٢٦ . ( الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا ) غافر : ٧ . ( ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ) الحاقة : ١٧ . ( وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم ) الزمر : ٧٥ . وفي دعاء الكرب المروي في « الصحيح » : لا إله إلا الله العظيم الحليم ، لا إله إلا هو رب العرش العظيم ، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش الكريم (٢) .

وفي « صحيح » البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس ، فإنه أوسط الجنة ، وفوقه عرش الرحمن » (٣) . يروى « وفوقه » بالنصب على الظرفية ، وبالرفع على الابتداء ، أي : وسقفه ،

<sup>(</sup>١) الاعراف : ٥٣ ، ويونس : ٣ ، والرعد : ٢ ، والفرقان : ٥٩ ، والم السجدة:

٤ ، والحديد ٤ .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه.

<sup>(</sup>٣) صحبح:

وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جهيع جوانبه محيط بالعالم من كل جهة ، وربما سموه : الفلك الأطلس ، والفلك التاسع ! وهذا ليس بصحيح ، لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة ، كما قال صلى الله عليه وسلم : « فإن الناس يصعقون ، فأكون أول من يفيق ، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش ، فلا أدري افاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور » (١). والعرش في اللغة : عبارة عن السرير الذي للمالك ، كما قال تعالى عن بلقيس : (ولها عرش عظيم ) النمل : ٢٣ . وليس هو فلكاً ، ولا تفهم منه العرب ذلك ، والقرآن إنما نزل بلغة العرب ، فهو : سرير ذو قوائم تحمله الملائكة ، وهو كالقبة والقرآن إنما نزل بلغة العرب ، فهو : سرير ذو قوائم تحمله الملائكة ، وهو كالقبة على العالم ، وهو سقف منه المخلوقات . فمن شعر أمية بن أبي الصلت :

مجدوا الله فهو للمجد أهل ربنا في السماء أمسى كبيراً بالبناء العالي الذي بهر النا س وسوىفوقالسماء سريرا شرجعاً لا يناله بصر العين ترى حوله الملائك صمورا

الصور هنا : جمع : اصور ، وهو المائل العنق لنظره الى العلو . والشرجع : هو العالي المنيف . والسرير : هو العرش فى اللغة . ومن شعر عبدالله بن رواحة رضي الله عنه ، الذي عرض به عن القراءة لامرأته حبن اتهمته بجاريته :

شهدت مبأن وعد الله حق /وأن/ النار مثوى الكافرية ا وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالميذ ا وتحمله ملائكة شداد ملائكة الإله مسوسمين

ذكره ابن عبد البر وغيره من الأئمة ، وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حمدة العرش ، إن ما بين /شحمة/ أذنه إلى عاتقه مسيرة مسبعائة عام » (٢) . ورواه

<sup>(</sup>١) صحيح متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) صحيح ، رواه أبو داود وغيره .

ابن أي حاتم ولفظه : « تخفق الطبر سبعائة عام » .

وأما من حرف كلام الله ، وجعل العرش عبارة عن الملك ، كيف يصنع بقوله تعالى : (ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية) الحاقة : ١٧ . وقوله : (وكان عرشه على الماء) هود : ٧ . أيقول : ويحمل ملكه يومئذ ثمانية ؟! وكان ملكه على الماء! ويكون موسى عليه السلام آخذاً بقائمة من قوائم الملك ؟! هل يقول هذا عاقل ميدري ما يقول ؟!

وأما الكرسي فقال تعالى: (وسع كرسيه السموات والأرض) البقرة: ٢٥٥. وقد قيل: هو العرش. والصحيح أنه غيره، نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنها وغيره. روى ابن أبي شيبة في كتاب «صفة العرش» ، والحاكم في «مستدركه» وقال: إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ، في قوله تعالى: (وسع كرسيه السموات والأرض) البقرة: ٢٥٥ ، أنه قال: الكرسي موضع القدمين ، والعرش لايقد وقدره إلا الله تعالى(١) . وقد روي مرفوعا ، والصواب أنه موقوف على ابن عباس . وقال السدي: السموات والأرض في جوف الكرسي بين يدي العرش . وقال ابن جرير: قال أبو ذر رضي الله عنه : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الارض » (٢) . وقيل: كرسيه عامه ، وينسب الى ابن عباس . والمحفوظ عنه ما رواه ابن أبي شيبة ، كا الكلام المذموم ، كما قيل في العرش . وإنما هو - كما قال غير واحد من السلف -: بين يدى العرش كالمرقاة إليه .

<sup>(</sup>۱) صحيح موقوفا ، وأما المرفوع فضعيف ، كما بينته في تخريج كتاب « ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة القويمة البرهان » للآلوسي ، وقد طبعه المكتب الاسلامي قريبا .

<sup>(</sup>٢) صيح .

قُولُه : ﴿ وَهُو مَسْتُغُن عَن الْعَرَشُ وَمَا دُونُه ، لِحَيْطُ بُكُلِ شَيَّءَ وَفُوقُه ، وَقُلَدُ أعجز عن الاحاطة خلقه ﴾ .

ش: أما قوله: وهو مستغن عن العرش وما دونه. فقال تعالى: (إن الله لغني عن العالمين) العنكبوت: ٦. وقال تعالى: (والله هو الغني الحميد) فاطر: ١٥. وإنما قال الشيخ رحمه الله هذا الكلام هنا ، لأنه لما ذكر العرش والكرسي، ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش ، ليبين أن خلقه العرش لاستوائه عليه ، ليس لحاجته إليه ، بل له في ذلك حكمة اقتضته ، وكون العالي فوق السافل ، لا يلزم أن يكون السافل حاوياً للعالي ، محيطاً به ، حاملاله ، /ولا/ أن يكون الأعلى(١) مفتقراً إليه. فانظر الى السماء ، كيف هي فوق الأرض وليست بكون الأعلى(١) مفتقراً إليه . فانظر الى السماء ، كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة اليها ؟ فالرب تعالى أعظم شأناً وأجل "من أن يلزم من علو"ه ذلك ، بل لوازم علوه من خصائصه ، وهي حمله بقدرته للسافل ، وفقر السافل ، وغناه هو سبحانه عن السافل ، وإحاطته عن العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته ، وغناه عن العرش ، وعدم حصر العرش له وهذه اللوازم منتفية إحاطة العرش به ، وحصره للعرش ، وعدم حصر العرش له وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق .

ونفاة العلوس، أهل التعطيل، لو فصلوا بهذا التفصيل، له دوا الى سواء السبيل، وعلموا مطابقة العقل للتنزيل، ولسلكوا خلف الدليك، ولكن فارقوا الدليل فضلوا عن سواء السبيل. والأمر في ذلك كما قال الإمام الك رحمه الله، لما سئل عن قوله تعالى: (ثم استوى على العرش) الاعراف: ٥٣ وغيرها: كيف استوى؟ فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول.

وأما قوله: محيط بكل شيء وفوقه، وفي بعض النسخ: محيط بكل شسيء فوقه، /بحذف الواو/ من قوله: فوقه، والنسخة الأولى هي الصحيحة، ومعناها:

<sup>(</sup>١) في الاصل: للاعلاء.

أنه تعالى محيط بكل شيء وفوق كل شيء. ومعنى الثانية: أنه محيط بكل شيء فوق العرش. وهده والله أعلم إما أن يكون أسقطها بعض النساخ سهواً، ثم استنسخ بعض الناس من تلك النسخة، أو أن بعض الحرفين الضالين أسقطها قصداً للفساد، وإنكاراً لصفة الفوقية! وإلا فقد قام الدليل على أن العرش فوق المخلوقات وليس فوقه شيء من المخلوقات، فلا يبقى لقوله: محيط بعنى: محيط بكل شيء فوق العرش من المخلوقات معنى! إذ ليس فوق العرش من المخلوقات ما يحيط به ، فتعين ثبوت الواو. ويكون المعنى: أنه سبحانه محيط بكل شيء، وفوق كل شيء ،

أما كونه محيطا بكل شيء ، فقسال تعسالى : (والله من ورائهم محيط) البروج . . . . ( ألا إنه بكل شيء محيط ) حسم السجدة : . . . . ( ولله ما في السموات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطاً ) النساء : ١٢٥ . وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلك ، وأن المخلوقات داخل ذاته المقدسة ، تعالى الله عن ذلك علو ا كبيراً . وإنما المراد : إحاطة عظمته ، وسَمَة علمه وقدرته (١) ، وأنها بالنسبة الى عظمت كخردلة . كما روي عن ابن عباس رضي الله عنها أنه قال : ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يسد الرحمن إلا ما ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يسد الرحمن الا عنده خردلة في يد أحدكم . ومن المعلوم - ولله المثل الأعلى - أن الواحد منا إذا كان عنده خردلة ، إن شاء قبضها وأحاط قبضته بها ، وان شاء جعلها تحته ، وهو في الحالين مباين لها ، عال عليها فوقها من جميع الوجوه ، فكيف بالعظيم الذي لا يحيط بعظمته وصف واصف . فلو شاء لقبض السموات والأرض اليوم ، وفعل بها كم يفعل بها يوم القيامة ، فإنه لا يتجدد به إذ ذاك قدرة ليس عليا الآن ، فكيف بستبعد العقل مع ذلك أنه يدنو سبحانه من بعض أجزاء العالم وهو على عرشه فوق

<sup>(</sup>١) في الاصل: احاطة عظمة وسعة وعلم وقدرة. وكلا العبارتين حسن ، وهو من التأويل الذي ينقمه الشارح ، مع أنه لابد منه احيانا.

سَمُواتُه ؟ أُو يَدُنِّي إِلَيْهُ مِن يَشَاءُ مِن خَلَقُه ؟ فَمْن نَفِي ذُلَكُ لَمْ يَقْدُرُهُ حَقَّ قُدْرُهُ . وفي حديث أبي رَزين المشهور الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيةالرب تعالى : فقال له أبو رزين : كيف يسعنا \_ يارسول الله \_ وهو واحد ونحن جميع؟ فقال : سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله : هذا القمر ، آية من آيات الله ، كلكم يراه مخلياً به ، والله اكبر من ذلك ، وإذا أفل تبين أنه أعظم واكبر من كل شيء(١) : فهذا يزيل كل إشكال ، ويبطل كل خيال .

وأما كونــه فوق المخلوقات ، فقال تعالى : (وهو القاهر فوق عباده) الانعام: ١٨ و ٢١. (يخافون ربهم من فوقهم ) النحل: ٥٠. وقال صلى الله عليه وســـلم في حديث الأوعـــال : « والعرش فوق ذلك ، والله فوق ذلك كله » (٢) . وقد أنشد عبدالله بن رواحـــة شعره المذكور بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ، وأقره علىماقال ، وضحك منه (٣) . وكذا أنشده حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه قوله :

> شهـــدت بإذن الله أن عداً وأن أبــا يحيى ويحيى كلاهمـــا وأن الذي عادى اليهود ابن مريم وأنا أخا الأحقاف إذ قام فيهم

رسول الذي فوق السموات من علم له عمل من ربسه متقبل رسولأتي منعند ذي العرش مرسل يجاهـــد في ذات الإله ويعـــدل

فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « وأنا أشهد » (٤) . وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : « لما قضى الله الخلق كتب في

<sup>(</sup>١) ضعيف الاسناد.

<sup>:</sup> فعيف (Y)

<sup>(</sup>٣) ضعيف ، وقول ابن عبد البر « رويناه من وجوه صحاح » فيه نظر ، فقد قال الذهبي في « العلو » ( ص١٠٦ ) معقباعليه : « روي من وجوه مرسلة ثمذكرها».

<sup>(</sup>٤) ضعيف ، رواه ابن سعد في « الطبقات » بسند ضعيف ومنقطع ،

كُتَابِ فَهُو عَنْدُهُ فُوقًالُعُرَشُ : أَنْ رَحْمَيْ سَبَقَّتْغَضِّنِي ﴾ (١) وفي رواية : ﴿ الْعُلَبُ غضبي» رواه البخاري وغيره . وروى ابن ماجه عن جابر برفعه ، قال « بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور ، فرفعوا إليه رؤوسهم ، فإذا الجبار جل جلاله تعالى : (سلام قولا من رب رحيم) يس : ٥٨. فينظر إليهم، وينظرون إليه، فلا يلتفتون الى شيء من النعيم ماداموا ينظرون اليه » (٢) . وروي مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ، في تفسير قوله تعالى : (هو الأول والآخر والظاهر والباطن) الحديد: ٣ بقوله: « أنت الأول فليس قبلك شيء ، وأنت الآخر فليس بعدك شيء ، وأنت الظاهر فليس فوقائ شيء ، وأنت الباطن فليس دونك شيء » (٣) . والمراد بالظهور هنا: العلو. ومنــه قوله تعالى: ( فما اسطاعوا أن يظهروه ) الكهف: ٩٧، أي يعلوه . فهذه الأسماء الأربعة متقابلة : اسمان منها لأزليةالرب سبحانه وتعالى وأبديته ، واسمان لعلوه وقربه . وروى أبو داود عن جبير بن مجار بن مطعم ، عن أبيه ، عن جده ، قال : أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي ، فقال يارسول الله ، جهدت الأنفس/وضاعتالعيال/ونهكت الأموال ،/وهلكت الأنهام/، فاستسق الله لنا ، فإنا نستشفع بك على الله ، ونستشفع بالله عليك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ويحك ! أتدري ماتقول ؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ، ثم قال : ويحك ! إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه ، شأن الله اعظم من ذلك ، ويحك ! أتدري ما الله ؟ إن الله فوق عرشه ، وعرشـه فوق سمواته ، وقال بأصابعه ! مثل

<sup>(</sup>١) متفق عليه .

<sup>(</sup>٢) ضعيف ، وتقدم ، وقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : « واسناده جيد » غير جيد ، لما ذكرته هناك .

<sup>(</sup>٣) صحيح :

القبة / عليه / ، وإنه ليرط به أطيط الرحل بالراكب » (١) . وفي قصـة سعد بن معاذ يوم بني قريظة ، لما حكم فيهم أن تقتل ه قاتلتهم وتسبى ذراريهم ، فقال الذي صلى الله عليه وسلم : « لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سموات » (٢) . وهو حديث صحيح ، أخرجه الأموي في مغازيه ، وأصله في « الصحيحين » . وروى البخاري عن زينب رضي الله عنها : أنها كانت تفخر على أزواج الذي صلى الله عليه وسلم ، وتقول : زوجكن أهاليكن ، وزوجني الله من فوق سبع سموات (٣) . وعن عمر رضي الله عنه : أنه مر بعجوز ، فاستوقفته ، فوقف معها يحدثها ، فقال وعن عمر رضي الله عنه : أنه مر بعجوز ، فاستوقفته ، فوقف معها يحدثها ، فقال رجل : يا أمير المؤمنين ، حبست الناس بسبب هـذه العجوز ؟ فقال : ويلك ! أتدري من هذه ؟ امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سموات ، هذه خولة التي أتدري من هذه ؟ امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سموات ، هذه خولة التي أنزل الله فيها : ( قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله ) (٤) المجادلة : ١ أخرجه الدارمي . وروى عكرمة عن ابن عباس ، في قوله : ( ثم المجادلة : ١ أخرجه الدارمي . وروى عكرمة عن ابن عباس ، في قوله : ( ثم المجادلة : ١ أخرجه الدارمي . وروى عكرمة عن ابن عباس ، في قوله : ( ثم المجادلة : ١ أخرجه الدارمي . وروى عكرمة عن ابن عباس ، في قوله : ( ثم المجادلة : ١ أخرجه الدارمي . وروى عكرمة عن ابن عباس ، في قوله : ( ثم المجادلة : ١ أخرجه الدارمي ، وروى عكرمة عن ابن عباس ، في قوله : ( ثم المجادلة : ١ أخرجه الدارمي ، وروى عكرمة عن ابن عباس ، في قوله : ( ثم المجادلة : ١ أخرجه الدارمي ، وروى عكرمة عن ابن عباس ، في قوله : ( ثم المي يستطع ان يقول من فوقهم ، لأنه قد علم ان الله سبحانه من فوقهم .

<sup>(</sup>١) ضعيف .

<sup>(</sup>٢) صحيح بدون قوله: « فوق سبع سمـوات » كذلك هو في « الصحيحين » و « المسند » . وأما هذه الزيادة فتفرد بها مجد بن صالح التمار ، كما في « العاو » (١٠٢) وقال : « وهو صدوق » وفي « التقريب » « صدوق يخطىء »، قلت : فمثله لايقبل تفرده ، وان صححه المؤلف وكذا الذهبي ، وفي اثبات الفوقية أحاديث صحيحة تغني عن هذا ، وسيذكر المؤلف بعضها .

<sup>(</sup>٣) صحيح .

<sup>(</sup>٤) ضعيف . أخرجه ابو سعيد الدارمي في « الرد على الجهمية » ( ص ٢٦ ، طبع المكتب الإسلامي ) من طريق ابي يزيد المدني عن عمر به .قال الذهبي : (١١٣) « وهذا إسناد صالح فيه انقطاع ، ابو يزيد لم بلحق عمر » .

ومن سمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام السلف، وجد منه في إثبات الفوقية مالاينحصر. ولاريب ان الله سبحانه لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة، تعالى الله عن ذلك، فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، فتعين أنه خلقهم خارجاً عن ذاته، ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات، مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم، لكان متصفاً بضد ذلك، لأن القابل للشيء لا يخلو منه او من ضده، وضد الفوقية: السفول، وهو مذه وم على الإطلاق، لأنه مستقر إبليس وأتباعه وجنوده.

فإن قيل : لانسلم أنه قابل للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها . قيل : لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها، فمتى أقررتم بأنهذات قائم بنفسه ، غير مخالط للعالم ، وأنه موجود في الخارج ، ليس وجوده ذهنياً فقط بل وجوده خارج الأذهان قطعاً ، وقــد علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك فهو : إما داخل العالم وإما خارج عنه ، وانكار ذلك انكار ماهو أجلى واظهرمن الامور البديهيات الضرورية بلاريب ، فلا يستدل على ذلك بدليل إلا كان العلم بالمباينة اظهر منه ، واوضح وأبين . وإذا كان صفة العلو والفوقية صفة كمال ، لانقص فيه ، ولايستلزم نقصاً ، ولايوجب محذوراً ، ولايخالف كتاباًولاسنة ولا إجهاعاً ، فننى حقيقته يكون عين الباطل والمحال الذي لاتأتي به شريعة أصلا . فكيف إذا كان لايمكن الإقرار بوجوده وتصديق رسله ، والإيمان بكتابه وبما جاء به رسوله ـ: إلا بذلك ؟ فكيف إذا انضم الى ذلك شهادة العقول السليمة ، والفطر/ المستقيمة / ، والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه ، وكونه فوق عباده ،التي تقرب من عشرين نوعاً: أحدها: التصريح بالفوقية مقروناً بأداة من ، المعينة للفوقية بالذات، كقوله تعالى : ( يخافون ربهم من فوقهم ) النحل: •٥ الثاني: ذكرها مجردة عن الأداة ، كقوله تعالى: (وهو القاهر فوق عباده) الانعام: ١٨ و ٦١. الثالث: التصريح بالعروج اليه نحو: (تعرج الملائكة)

والروح اليه) المعارج: ٤. وقو له صلى الله عليه وسلم: « يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم »(١). الرابع: التصريح بالصعود اليه. كقوله تعالى: (إليه يصعد الكلم الطيب) فاطـر: ١٠. الخامس: التصريح برفعه بعض المخلوقات اليه ، كقوله تعالى : ( بل رفعه الله اليه ) النساء : ١٥٨ . وقوله : ( إني متوفيك ورافعك إليّ ) آل عمران: ٥٥. السادس: التصريح بالعلو المطلق، الدال على جميع مراتب العلو ، ذاتاً وقدراً وشرفاً ، كقوله تعالى : ﴿ وَهُو الْعَلَيِ الْعَظْيَمِ ﴾ البقرة : ٢٥٥ . ( وهو العلي الكبير ) سبأ : ٢٣. ( إنه عليم حكيم ) الشورى : ٥١ . السابع : التصريح بتنزيل الكتاب منه ، كقو له تعالى : ( تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم) غافر: ٢. (تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم) الزمر: ١. (تنزيل من الرحمن الرحيم) فصلت : ٢ . ( تنزيل من حكيم حميد ) فصلت : ٤٢ . ( قل نزله روح القدس من ربك بالحق) النحل: ١٠٢. (حم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلةمباركة إنا كنامنذرين. فيها أيفر رقع كل امر حكيم. أمر أمن عندنا إنا كنامر سلين) الدخان : ١ ـ ٥ . الثامن : التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده ، وأن بعضها أقرب اليه من بعض ، كقو له : ﴿ إِنَّ الذِّينَ عَنْدُ رَبِّكُ ﴾ الاعراف : ٢٠٦ . ( وله من في السموات والأرض ومن عنده ) الانبياء : ١٩ . ففرق بين « من له » عموماً وبين « من عنده » من ملائكته وعبيده خصوصاً . وقول النبي صلى اللهعليه وسلم في الكتاب الذي كتبه الرب تعالى على نفسه : « أنه عنده فوق العرش » (٢). التاسع : التصريح بأنه تعالى في السهاء ، وهذا عند المفسرين من أهل السنة على أحد وجهين: إما أن تكون « في » بمعنى « على » ، وإما أنيراد بالسماء العلو ،لايختلفون في ذلك ، ولا يجوز الحمل على غيره . العاشير : التصريح بالاستواء مقروناً بأداة

<sup>(</sup>۱) متفق عليه ، وهو قطعة من حديث اوله : « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار » .

<sup>:</sup> ميله قفي عليه

« على » مختصاً بالعرش ، الذي هو أعلى المخلوقات ، مصاحباً في الأكثر لأداة : «ثم» الدالة على الترتيب والمهاة. الحاديعشر: التصريح برفع الأيدي الى الله تعالى ، كقوله صلى الله عليه وسلم: « إن الله يستحي • ن عبده إذا رفع اليه يديه أن يردهما صفراً » (١). والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط - باطل بالضرورة والفطرة ، وهذا يجده من نفسه كل داع ، كما يأتي إن شاء الله تعالى . الثاني عشر : التصريح بنزوله كل لياة الى سماء الدنيا، والنزول المعتمول عند جميع الأمم إنما يكون من علو الى سفل. الثالث عشر : الإشارة اليه حساً إلى العلو ، كما اشار اليه من اهو اعلم بربه(٢) وبما يجبله ويمتنع عليه من جميـع البشر ، لما كان بالمجمع الأعظم/الذي لم يجتمع لأحدمثله، في اليوم الأعظم، في المكان الأعظم، قال لهم: « انتم مسؤولون عني ، فماذا انتم قائلون؟ قالوا: نشهد انك قد باغت واديت ونصحت » (٣) ، فرفع اصبعـــه الكريمة الىالسهاء، رافعاً لها إلى من هو فوقها وفوق كل شيء، قائلا: «اللهم اشهد». فكأنا نشاهد تلك الأصبع الكريمة وهي مرفوعة الى الله ، وذلك اللسان الكريم وهو يقول لمن رفع اصبعه اليه: « اللهم اشهد » ، ونشهد انه بلغ البلاغ المبين ، وادى رسالة ربه كما امر ، ونصح امته غاية النصيحة ، فلا يحتاج مع بيانه وتبليغه وكشفه وإيضاحه الى تنطع المتنطعين، وحذلقة المتحذلقين! والحمـــد لله رب العالمين. الرابع عشر: التصريح بالفظ: «الأين» كقول اعلم الخلق به، وانصحهـم لأمته، وافصحهم بيانا عن المعنى الصحيح، فلفظ لايوهم باطلا بوجه: « اين الله »(٤) ، في غير موضع . الخامس عشر : شهادته صلى الله عليه وسلم لمن قال

<sup>(</sup>١) صحيح ، أخرجه الحاكم وغيره .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: به.

 <sup>(</sup>٣) صيح ، وهو قطعة من حديث جابر الطويل في حجة النبي صلى الله عايه وسلم . رواه مسلم وابو داود والدارمي وابن ماجه وغيرهم .

<sup>(</sup>٤) صحيح ، رواو مسلم (٧١/٢) وغيره عن معاوية بن الحكم السلمي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية : اين الله ؟ قالت : في السهاء ، قال : من انا ؟ قالت : انت رسول الله ، قال : اعتقها فإنها مؤمنة .

إِنْ رَبِّهُ فِي السَّاء \_ بِالْإِبْمَانَ(١) . السَّادس عشر : إخباره تعالى عن فرعونُ أنه رام الصعود الى السماء ليطلع الى إله موسى فيكذبه فما اخبره من انه سبحانه فوق السموات، فقال: (ياهامان ابن لي صرحاً لعلي ابلغ الأسباب اسباب السموات فأسطلع الى إله موسى ، وإني لأظنه كاذباً ) المؤمن : ٣٦. فمن نفي العلو من الجهمية فهو فرعوني ، ومن أثبته فهو موسوي مجدي . السابع عشر : إخباره صلى الله عليه وسلم أنه تردد بين موسى عليه السلام وبين ربه ليلة المعراج بسبب تخفيف الصلاة ، فيصعد الى ربه ثم يعود الى موسى عدة مرار (٧) . الثامن عشر : النصوص الدالة على رؤية اهل الجنة له تعالى ، من الكتاب والسنة ، واخبار النبي صلى الله عليهوسلم انهم يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، فلا يرونه الا من فوقهم ، كما قال صلى الله عليه وسلم : « بينا اهل الجنة في نعيمهم ، اذ سطع لهم نور ، فرفعوا رؤوسهم ، فإذا الجبار جل جلاله قسد اشرف عليهم من فوقهم ، وقال: يااهل الجنة ، سلام عليكم ، ثم قرأ قوله تعالى : (سلام قولا من ربرحيم) یس : ۸۰ . ثم یتواری عنهم ، وتبقی رحمته وبرکته علیهم فی دیارهم » (۳) رواه الإمام احمد في « المسند » ، وغيره ، من حديث جابر رضي الله عنه . ولايتم انكار الفوقية الا بإنكار الرؤية. ولهذا طرد الجهمية الشقين (٤)، وصد ق اهل السنة بالأمرين معاً ، واقروا بهما ، وصار من اثبت الرؤيــة ونفى العلو مذبذباً بين ذلك ، لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء! وهذه الأنواع من الأدلة لو بسطت أفرادها لبلغت نحو الف دليل، فعلى المتأول ان يجيب عن ذلك كله! وهيهات له بجواب صحيح عن بعض ذلك !

<sup>(</sup>١) صحيح وهو الحديث الذي قباه.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه .

<sup>(</sup>٣) ضعيف .

<sup>(</sup>٤) في الاصل: النفيين.

و گلام السلف في الجبات صفة العلوگشير جداً: فينه: ماروى شيخ الإسلام ابو اسماعيل الانصاري في كتابه الفاروق، بسنده الى مطيع البلخي: انه سأل ابا حنيفة عمن قال: لااعرف ربي في السهاء ام في الأرض؟ فقال: قد كفر، لأن الله يقول: (الرحمن على العرش استوى) طه: هوعرشه فوق سبع سمو اته، قلت: فإن قال: انه على العرش، ولكن يقول: لا أدري العرش في السنهاء أم في الأرض؟ قال: هو كافر، لأنه أنكر أنه في السهاء، فمن أنكر انه في السهاء فقد كفر، وزاد غيره: لأن الله في أعلى عليين، وهو يُدعى من أعلى، لا من أسفل. انتهى، ولا يلتفت الى من أنكر ذلك علين، وهو يُدعى من أعلى، لا من أسفل. انتهى، ولا يلتفت الى من أنكر ذلك من ينتسب الى ما لكوالشافعي وأحمد من يخالفهم معزالة وغيرهم، مناعنا له في كثير من اعتقاداته، وقد ينتسب الى مالكوالشافعي وأحمد من يخالفهم في استتابة بشر المريسي، لما أنكر أن يكون الله عز وجل فوق العرش -: مشهورة. رواها عبدالرحمن بن أبي حاتم وغسره.

ومن تأول « فوق » ، بأنه خير من عباده وأفضل منهم ، وأنه خير من العرش وأفضل منه ، كما يقال: الأمير فوق الوزير ، والدينار فوق الدرهم -: فذلك مما تنفر عنه العقول السليمة ، وتشمئز منه القيلوب الصحيحة ! فإن قول القائل /ابتداء/: الله خير من عباده ، وخير من عرشه : من جنس قوله : الثاج بارد ، والنار حارة ، والشمس أضوأ من السراج ، والسماء أعلى من سقف الدار ، والجبل أثقل من الحصى ، ورسول الله أفضل من فلان اليهود/ي/، والسماء فوق الأرض!! وليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم ولا مدح ، بل هو من أرذل الكلام وأسمجه وأهجنه ! فكيف يليق بكلام الله ، الذي لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لما أتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ؟! بل في ذلك تنقص ، كما قيل في المثل السائر :

ألم تر ان السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف امضى من العصا

وأو قَالَ قَائُل : الجوهر فوقٌ قَشَر الْبَصَل وقَشَر الْسَمَك ! لَصْحَلَتُ مَنْهُ العَمَلَد، للتَفَاوِت الذي بين الحَالَق والمَخَاوِق اعظم واعظم . بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك ، بأن كان احتجاجا على مبطل ، كَا في قول يوسف الصديق عليه السلام : (أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد الفهار) يوسف : ٣٩ : وقوله تعالى : (آلله خسير اما يشركون) النمل : ٥٩ . (والله خير وابقي) طه : ٧٣ .

وإنما يثبت هــــذا المعنى من الفوقية في ضمن ثبوت الفوقية المطلقة من كل وجه ، فله سبحانه وتعالى فوقية القهر ، وفوقية القـــدر(١) ، وفوقية الذات ، ومن اثبت البعض ونفى البعض فقد تنسقص ، وعلوه تعالى مطلق من كل الوجوه .

وعلوه سبحانه وتعالى كما هـو ثابت بالسمع ، ثابت بالعقل والفطرة ، اما ثبوته بالعقل فمن وجوه: احدها: العلم البديهي القاطع بأن كل موجود ين ، إما ان يكون احدهما سارياً في الآخر قائماً به كالصفات ، وإما ان يكون قائماً بنفسه بائناً من الآخر . الثاني : انه لما خلق العالم ، فإما ان يكون خلقه في ذاته او خارجاً عن ذاته ، والأول باطل : اما اولا : فبالاتفاق ، واما ثانيا : فلأنه يلزم ان يكون علا للخسائس (٢) والقاذورات تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . والثاني يقتضي كون العلم واقعاً خارج ذاته ، فيكون منفصلا ، فتعينت المباينة ، لأن القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه عنه عير معقول . الثالث : ان كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه ـ : يقتضي /نفي/ وجوده بالكلية ، لأنه غير معقول : فيكون موجودا إما داخيله وإما خارجه . والأول باطيل ، فتعين الثاني ، فيكون موجودا إما داخيله وإما خارجه . والأول باطيل ، فتعين الثاني ، فلزمت المباينة .

واما ثبوته بالفطرة ، فإن الخلق جميعاً بطباعهم وقاوبهم السليمة يرفعون

<sup>(</sup>١) في الاصل: الفضل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: للحشائش:

أيديهم عند الدعاء، ويقصدون جهة العاولة بقاوبهم عند التضرع الى الله تعالى الديهم عند التضرع الى الله تعافى الأستاذ وذكر مجد بن طاهر المقدسي ان الشيخ ابا جعفر الهمداني حضر مجلس الأستاذ ابي المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين، وهو يتكلم في نفي صفة العلوس، ويقول: كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان! فقي الشيخ ابو جعفر: اخبرنا يا استاذ من هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا ؟ فإنه ما قال عارف قط: يا الله الاستون عند في قلبه ضرورة طلب (١) العلوس، لا يلتفت يمنة ولا يسرة ، فكيف ندفع بهذه الضرورة عن انفسنا ؟ قال: فاطم ابو المعالي على راسه ونزل! واظنه قال: وبكى! وقال: حيرني الهمداني حيرني! اراد الشيخ: ان هذا امر فطر الله عليه عباده ، من غير ان يتلقوه من المرسلين ، يجدون في قلوبهم طلباً ضرورياً يتوجه الى الله و بطلبه في العلو.

وقوله: وقد أعجز عن الإحاطة خلقه \_ أي لايحيطون به علما ولارؤية ، ولاغير ذلك من وجوه الإحاطة ،بل هوسبحانه محيط بكل شيء، ولايحيط بهشيء.

قوله: (ونقول: ان الله اتخذ ابراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليها، ايمانا وتصديةاً وتسليها).

ش: قال / الله / تعالى: (واتخذ الله ابراهيم خليلا) النساء: ١٢٤ ، وقال تعالى: (وكلم الله موسى تكليم) النساء: ٢٦٤ . الخلة: كال المحبة . وأنكرت الجهمية حقيقة الحبة من الجانبين ، زعماً منهم أن المحبة لاتكون إلا لمناسبة بين الحب والمحبوب ، وانه لامناسبة بين القديم والمحد ت توجب المحبة ! وكذلك انكروا حقيقة التكليم ، كما تقدم ، وكان اول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد بن درهم في أوائل المائة الثانية فضحى به خالد بن عبدالله القسري أمير العراق والمشرق بواسط ، خطب الناس يوم الأضحى فقال : أيها الناس ضحوا ، تقبل الله ضحاياكم،

<sup>(</sup>١) في الأصل: بطلب:

فإني (١) مضح بالجعد بن درهم ، إنه زعم أن الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ، ولم يكلم موسى تكايما ، ثم نزل فذبحه . وكان ذلك بفتوى أهل زمانه من علماء التابعين رضي الله عنهم ، فجزاه الله عن الدين وأهله خيراً . وأخذ هـذا المذهب/عن الجعد/ الجهم بن صفوان ، فأظهره و ناظر عليه ، وإليه أضيف قول : « الجهمية » . فقتله مسلم بن أحوز أمير خراسان بها ، ثم انتقل ذلك الى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد ، وظهر قولهم في أثناء خلافة المأمون ، حتى ام متحن أئمة الإسلام ، ودعوهم الى الموافقة لهم على ذلك . وأصل هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة ، وهم ينكرون أن يكون البراهيم خليلا وموسى كليما ، لأن الخلة هي كمال الحبة المستغرقة للمحب ، كما قيل :

ولكن محبته وخلته كما يليق به تعالى ، كسائر صفاته . ويشهد لما دلت عليه الآية الكريمة ماثبت في «الصحيح» عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكرخليلا، ولكن صاحبكم خليل الله »(٢) ، يعني نفسه . وفي رواية : « إني أبرأ إلى كل خليل من خلته ، ولو كنت /متخذاً / من أهل الأرض خليلا لاتحذت أبا بكر خليلا » . وفي رواية : « إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا » . فبين صلى الله عليه وسلم أنه لايصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلا ، وأنه لو أمكن ذلك لكان أحق وسلم أنه لايصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلا ، وأنه لو أمكن ذلك لكان أحق الناس به أبو بكر الصديق . مع أنه صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصاً ، كقوله لمعاذ : « والله إني لأحبك » (٣) . وكذلك قوله للأنصار . وكان زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وابنه أسامة حبه . وأمثال ذلك . وقال له عمرو بن العاص : أي الناس أحب إليك ؟ قال «عائشة » ، قال : فمن وقال له عمرو بن العاص : أي الناس أحب إليك ؟ قال «عائشة » ، قال : فمن

<sup>(</sup>١) في الاصل: فانه.

<sup>(</sup>٢) صيح

<sup>(</sup>٣) صحيح ، رواه أحمد وغيره .

الرجال؟ قال: «أبوها» (١). فعلم أن الخلة أخص من مطلق المحبة ، والمحبوب بها لكالها يكون محباً لذاته ، لالشيء آخر ، إذ المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير ، ومن كالها لاتقبل الشركة /ولا/ المزاحمة ، لتخللها المحبة ، ففيها كمال ذلك الغير ، ومن كالها لاتقبل الشركة /ولا/ المزاحمة خليلا ، وكان الراهيم قد سأل البه أن يهب له ولداً صالحاً ، فوهب له اسماعيل ، فأخذ هذا الولد شعبة من قلبه ، فغار الخايل على قاب خليله أن يكون فيه ، كان لغيره ، فامتحنه به بذبحه ، ليظهر سر الحلة في تقديمه محبة خليله على عبة ولده ، فلما استسلم لأمر ربه ، وعزم على فعله ، فظهر سلطان الحلة في الإقدام على ذي الولد إيثاراً لمحبة خليله على محبته ، نسخ الله فظهر سلطان الخلة في الإقدام على ذي الولد إيثاراً لحبة خليله على محبته ، نسخ الله النفس على ما أمر ، فلما حصلت هذه المصلحة في الذبح كانت ناشئة من العزم و توطين وصارت الذبائح والقر ابين من الهدايا والضحايا سنة في أتباعه الى يوم القيامة . وكما أن منزلة الخلة الثابتة لإبراهيم صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبيناصلي الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في حديث الإسراء .

وهنا سؤال مشهور ، وهو : أن الذي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم صلى الله عليه وسلم ، فكيف طلب له من الصلاة مثل ما لإبراهيم ، مع أن المشبه به أصله أن يكون فوق المشبه ؟ وكيف الجمع بين هذين الأمرين المتنافيين ؟ وقد أجاب عنه العلماء بأجوبة عديدة ، يضيق هذا المكان عن بسطها ، وأحسنها : أن آل ابراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل مجد مثلهم ، فإذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء ، حصل لآل مجد ما يليق بهم لانهم لايبلغون مراتب الأنبياء ، وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم ابراهيم لمحمد صلى الله عليهما وسلم ، فيحصل له من المزية ما لم يحصل لغيره ،

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

وأحسن من هذا : أن النبي صلى الله عليه وسلم من آل ابراهيم ، بل هو أفضل آل وعلى سائر النبيين من ذرية ابراهيم وهو متناول لإبراهيم أيضًا ، كما في قوله تعالى : ( إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ) آل عمران ٣٣ فإبراهيم وعمران دخــــــلا في آل ابراهيم وآل عمران ، وكما في قوله تعالى : ﴿ إِلَّا آل لوط نجيناهم بسحر) القمر: ٣٤. فإن لوطاً داخل في آل لوط، وكما في قوله تعالى: (إذ نجيناكم من آل فرعون) البقرة: ٤٩ وقوله: (أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ) المؤمن : ٢٦ فإن فرعون داخل في آل فرعون . ولهــذا والله أعلم ، أكثر روايات حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما فيها كما صليت على آل ابراهيم . وفي كثير منها كما صليت على ابراهيم ولم : يردكما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إلا في قليل من الروايات وما ذلك إلا لأن في قوله: كما صليت على ابراهيم يدخل آله تبعا . وفي قوله : كما صليت على آل ابراهيم ، هو داخل في آل ابراهيم . وكذلك لما جاء أبو أوفى رضي الله عنه بصدقة الى النبي صلى اللهعلميه وسلم دعا له النبي صلى الله عليه وســــلم وقال : « اللهم صل على آل أبي أوفى » . ولما كان بيت ابراهيم عليه السلام أشرف بيوت العالم على الإطلاق ، خصهم الله بخصائص : منها : أنه جعل فيه النبوة والكتاب ، فـلم يأت بعد ابراهيم نبي إلا من أهل بيته . ومنها : أنه سبحانه جعلهم أئمة يهدون بأمره الى يوم القيامة ، فكل من دخل الجنة من أولياء الله بعدهم فإنما دخل من طريقهم وبدعوتهم . ومنها : أنه سبحانه اتخذ من الخليلين ، كما تقدم ذكره . ومنها : أنه جعل صاحب هـذا البيت إماماً للناس. قال تعالى: (إني جاعلك للناس اماماً ، قال: ومن ذريتي ، قال: لاينال عهدي الظالمين ) البقرة : ١٢٤ . ومنها : أنه أجرى على يديه بناء بيته الذي في الأكرمين . ومنها : أنه أمر عباده أن يصلوا على أهـــل البيت . الى غــــير ذلك من الخصائص: قوله: (ونؤمن بالملائكة والنبيين، والكتب المنزلةعلى المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين).

ش: هذه الامور من أركان الإيمان. قال تعالى: (آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله) البقرة: ٢٨٥ - الآيات. وقال تعالى: (ليسالبر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين) البقرة: ١٧٧ - الآية. فجعل الله سبحانه وتعالى الإيمان هو الإيمان بهذه الجملة، وسمى من آمن بهده الجملة مؤمنين، كما جعل الكافرين من كفر بهده الجملة، بقوله: (ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيداً) النساء: ١٣٦. وقال صلى الله عليه وسلم، في الحديث المتفق على صحته، حديث جبرائيل وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدرخيره وشره» (١). فهذه الأصول التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلامه، ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل.

وأصول أهل السنة والجاعة تابعة لما جاء به الرسول. وأصل الدين: الإيمان بيها جاء به الرسول، كما تقدم بيان ذلك، ولهذا كانت الآيتان من آخر سورة البقرة لما تضمنتا هذا الأصل -: لهما شأن عظيم ليس لغيرهما، فني «الصحيحين» عنأبي مسعود عقبة بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من قرا الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه» (٢). وفي «صحيح مسلم» عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: « بينا جبرائيل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضاً من فوقه، فرفع راسه، فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم،

<sup>(</sup>١) متفق عليه .

<sup>(</sup>٢) محيح .

فَلْزِلُ منه ملك ، فقال : هذا ملك نزل الى الأرض ، لم ينزل قط إلا اليوم ، فسلم ، وقال : ابش مر بنورين اوتيتهما ، لم يؤتها نبي قهلك : فاتحة الكتاب، وخواتيم سورة البقرة ، لن تقرأ بحرف منها إلا اوتيتسه » (١) . وقال ابو طالب المكي : اركان الإيمان سبعة ، يعني هذه الخمسة ، والإيمان بالقدر ، والايمان بالجنة والنار . وهذا حق ، والأدلة عليه ثابتة محكمة قطعية . وقد تقدمت الاشارة إلى دليل التوحيد والرسالة .

واما الملائكة فهم الموكلون بالسموات والأرض ، فكل حركة في العالم فهي ناشئة عن الملائكة ، كما قال تعالى : ( فالمدبرات امراً ) النازعات : ٥ . ( فالمقسمات امراً ) الذاريات : ٤ . وهم الملائكة عند اهل الإيمان واتباع الرسل واما المكذبون بالرسل المنكرون للصانع فيقولون : هي النجوم . وقد دل الكتاب والسنة على اصناف الملائكة ، وانها موكلة بأصناف المخاوقات ، وانه سبحانهوكل بالجبال والمئكة ، ووكل بالسحاب والمطر والائكة ، ووكل بالرحم ملائكة تدر وكتابته ، ووكل بالرحم ملائكة تدر وكتابته ، ووكل بالموت والمئلة ، موكل بالعبد والمؤكة لحفظ (٢) وايعمله وإحصائه وكتابته ، ووكل بالموت والمؤكة ، ووكل بالشوال في القبر ملائكة ، ووكل بالأفلاك وكتابته ، ووكل بالشوال في القبر ملائكة ، ووكل بالأفلاك الهلائكة يحركونها ، ووكل بالشمس والقمر ملائكة ، ووكل بالنار وإيقادهاو تعذيب فالملائكة اعظم جنود اللومنهم : ( المرسلات عرفاً ) المرسلات : ١ و ( الناشرات نشراً ) المرسلات : ٢ و ( النارعات غرفاً ) المرسلات : ٢ و ( الناشطات نشطاً ) النازعات : ٢ و ( السابحات سبحاً ) النازعات : ٣ و ( الناشطات نشطاً ) النازعات : ٢ و ( السابحات سبحاً ) النازعات : ٣ و ( السابحات سبقاً ) النازعات : ٢ و ( السابحات سبقاً ) النازعات : ٢ و ( السابحات سبحاً ) النازعات : ٣ و ( السابحات سبقاً ) النازعات : ٢ و ( السابحات صفاً . فالزاجرات زجراً . فالتاليات ذكراً ) الصافات :

٠ ا صحيح .

<sup>(</sup>٢) في الاصل: تحفظ.

١ ـ ٣ . ومعنى جمع التأنيث في ذلك كله : الفرق والطوائف والجاعات ، التي مفردها: « فرقة » و « طائفة » و « جاعة » ، ومنهم الائكة الرحمــة ، والائكة العذاب، ومُلائكة قد وكلوا بحمل العرش، وملائكة قد وكلوا بعمارة السموات بالصلاة والتسبيح والتقديس ، الى غير ذلك من اصناف الملائكة التي لايحصيهاالا الله . ولفظ « الملك » يشعر بأنه رسول منفُّذ لأمر مرسله ،فليس لهم من الأمرشيء بل الأمر كله للواحد القهار ، وهم ينفذون امره : ( لايسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون) الانبياء: ٧٧. / (يعلم مابين ايديهم وماخلفهم) / البقرة: ٢٥٥. ( ولايشفعون الالمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ) الانبياء : ٢٨ . ( يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون مايؤمرون ) النحل: ٥٠. فهم عباد مكرمون ، منهم الصافون ، ومنهم المسبحون ، ليس منهم إلا له مقام معلوم ، ولايتخطاه ، وهو على عمل قد امر به ، لايقصر عنه ولا يتعداه ، واعلاهم الذين عنده ( لايستكبرون عن عبادته ولايستحسرون. يسبحون الليل والنهار لايفترون) الانبياء: ١٩ - ٢٠ ورؤساؤهم الأملاك الشلالة: جبرائيل وميكائيل واسرافيل، الموكلون بالحياة، فجبرائيل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح ،وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الارض والنبات والحيوان ، واسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم . فهم رسل الله في خلقه وامره ، وسفراؤه بينه وبين عباده ينزلون الامر من عنده في أقطار العالم، ويصعدون اليه بالأمر، قد اطت السموات بهم ، وحتى لها ان تئط ، مافيها موضع اربع اصابـع الا وملك قائم او راكع او ساجد لله ، ويدخل البيت المعمــور منهم كل يوم سبعون الفاً لا يعودون اليه آخر ما عليهم . والقرآن مملوء بذكر الملائكة واصنافهم ومراتبهـــم ، فتارة يقرن الله تعالى اسمه باسمهم ، وصلاته بصلاتهم ، ويضيفهم اليه في مواضع التشريف ،وتارة يذكر حفهم بالعرش وحملهم له، ومراتبههم من الدنو(١)، وتارة يصفهم بالإكرام والكرم، والتقريب والعلو والطهارة والقوة والإخلاص. قال تعالى :

<sup>(</sup>١) في الأصل: وبراءتهم من الذنوب.

( كل آمن بالله وملائكته و گتبه ورسله ) البقرة : ٢٨٥ . (شهد الله انه لا اله الا هو و الملائكة واولو العلم ) آل عمران : ١٨ . (هو الذي يصلي عليهم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور ) الاحزاب : ٤٣ . (الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون بهويستغفرون للذين آمنوا ) غافر : ٧ . (وترى الملائكة حافين من خول العرش يسبحون بحمد ربهم ) الزمر : ٧٥ . (بل عباد مكرمون ) الانبياء : ٢٦ . (ان الذين عند ربك لايستكبرون عن عبادتهويسبحون وله يسجدون ) الاعراف : ٢٠٦ . (فإن استكبرو ا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لايسة ون ) فصلت : ١٨٨ . (كراماً كاتبين ) الانفطار : ١١ . (كرام بررة ) عبس : ١٦ . (يشهده المقربون ) المطففين : ٢١ . (لايستمعون الى الملا الأعلى ) الصافات : ٨ . وكذلك الأحاديث النبويسة طافحة بذكرهم . فلهذا كان الإيمان بالملائكة احد الأصول الخمسة التي هي اركان الإيمان .

واما الأنبياء والمرسلون، فعلينا الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه من رسله، والإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلا سواهم وأنبياء، لا يعلم أسماءهم وعددهم إلاالله تعالى الذي أرسلهم. فعلينا الإيمان بهم جملة، لأنه لم يأت في عددهم نص. وقد قال تعالى: (ورسلا قسد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك) النساء: ١٦٤. وقال تعالى: (ولقد أرسلنارسلامن قبلك منهم من قصصناعليك ومنهم من لم نقصص عليك) غافر: ٧٨. وعلينا الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ماأمرهم الله به، وأنهم بينوه (١) بياناً لايسع أحداً ممن أرسلوا اليه جهله، ولا يحل خلافه. قال تعالى: (فهل على الرسل إلا البلاغ المبين) النحل: ٣٥. (وإن تولوافإ نما عليك البلاغ المبين) النحل: ٨٠. / (وإن تطبعوه تهتدوا) إوما على الرسول إلا البلاغ المبين) النور: ٥٤. (وأطبعوا الرسول فإن توليتم (وما على رسولنا البلاغ المبين) المائدة: ٥٥.

<sup>(</sup>١) في الاصل : بينوا .

وأما أولو العزم من الرسل. فقد قيل فيهم أقوال احسنها: مانقله البغوني وغيره عن ابن عباس وقتادة: انهم نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى ومجد، صلوات الله وسلامه عليهم. قال: وهم المذكورون في قوله تعالى: (وإذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم) الاحزاب: ٧. وفي قوله تعالى: (شرع لكم من الدين ماوصى به نوحاً والذي اوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولانتفرقوا فيه . / كبر على المشركين ماتدعوهم إليه /) الشورى: ١٣.

واما الإيمان بمحمد صلى الله عليــه وسلم ، فتصديقه واتباع ماجاء به من الشرائع إجهالا وتفصيلا .

واما الايمان بالكتب المنزلة على المرسلين، فنؤمن بـما سمى الله تعالى منها في كتابه، من التوراة والانجيل والزبور، ونؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك كتباً انزلها على انبيائه، لايعرف اسماءها وعددها إلا الله / تعالى /.

واما الايمان بالقرآن ، فالاقرار به ، /و/ اتباع مافيه ، وذلك امر زائد على الايمان بغيره من الكتب . فعلينا الايمان بأن الكتب للمنزلة على رسل الله اتتهم (۱) من عند الله ، وانها حق وهدى ونور وبيان وشفاء . قال تعالى : (قولو آمنا بالله وما انزل إلينا) البقرة : ١٣٦ . إلى قوله : (وما اوتي النبيون من ربهم ) البقرة : ١٣٦ . (آلم . الله لا إله الاهو الحي القيوم ) آل عمران : ١ ، ٢ . الى قوله : (وانزل الفرقان) آل عمران : ٢ . (آمن الرسول بها انزل اليه من ربه ) البقرة : ١٨٥ . (افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً) النساء : ١٨٨ . الى غير ذلك من الآيات الدالة على ان الله تكلم بها ، وانها نزلت من عنده . وفي ذلك اثبات صفة الكلام والعلو . وقال تعالى : (كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق) البقرة : ٢١٣ .

<sup>(</sup>١) في الاصل: آيتهم:

(وانه لكتاب عزيز لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد) حم السجدة: ٢٤ . (ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق) سبأ: ٦ . (ياايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين) يونس: ٥٧ . (قل هوللذين آمنوا هدى وشفاء) حم السجدة: ٤٤ . (فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا) التغابن: ٨ . وامثال ذلك في القرآن كثيرة:

قوله: (ونسمي اهل قبلتنا مسلمين ،ؤمنين ، ماداموا بـما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين ، وله بكل ماقاله واخبر مصدقين ) :

ش: قال رسول الله عليه وسلم: «من صلى صلاتنا ، واستقبل قبلتنا ، وأكل ذبيحتنا ، فهو المسلم ، له مالنا وعليه ماعلينا » (١) . ويشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام الى أن الإسلام والإيمان واحد ، وأن المسلم لايخرج من الإسلام بارتكاب الذنب مالم يستحله . والمراد بقوله : أهل قبلتنا ، من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة وإن كان من أهل الأهواء ، أو من أهل المعاصي ، مالم يكذب بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم . وسيأتي الكلام على هذين المعنيين عند قول الشيخ : ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب مالم يستحله . وعندقو له : والإسلام والإيمان واحد ، وأهله في أصاه سواء .

## قوله: (ولانخوض في الله، ولانماري في دين الله).

ش: يشير الشيخ رحمه الله الى الكف عن كلام المتكلمين الباطل، وذم علمهم، فإنهم يتكلمون في الإله بغير علم وغير سلطان أتاهم. (إن يتبعون إلاالظن وماتهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى) النجم: ٢٣. وعن أبي حنيفة رحمه الله، أنه قال: لاينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء، بل يصفه بها

<sup>(</sup>١) متفتي عليه .

وصف به نفسه . وقال بعضهم : الحق سبحانه يقول : من ألزمته القيام مع أسمائي وصفاتي ألزمته الأدب ، ومن كشفت له حقيقة ذاتي ألزمته العطب ، فاختر الأدب أو العطب . ويشهد لهذا : أنه سبحانه لما كشف للجبل عن ذاته ساخ الجبل وتدكدك ولم يثبت على عظمة الذات ، قال الشبلي : الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب . وقوله : ولانماري في دين الله . معناه : لانخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم ، التماساً لامتر ائهم وميلهم ، لأنه في معنى الدعاء الى الباطل ، وتلبيس الحق ، وإفساد دين الإسلام .

قوله: (ولانجادل في القرآن ، ونشهد انه كلام رب العالمين ، نزل به الروح الأمين ، فعامه سيد المرسلين مجدا صلى الله عليه وآله وسلم . وهوكلام الله تعالى ، لايساويه شيء من كلام المخلوقين ، ولا نقول بخلقه ، ولانخالف جهاءة المسلمين ) .

ش: فقوله ولانجادل في القرآن ، يحتمل أنه أراد: أنّا لانقول فيه كما قال أهل الزيع واختلفوا ، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق ، بل نقول: إنه كلام رب العالمين ، نزل به الروح الأمين ، الى آخر كلامه . ويحتمل أنه أراد: أنا لانجادل في القراءة الثابتة ، بل نقرؤه بكل ما ثبت وصح . وكل من المعنيين حق . /و/يشهد بصحة المعنى الثاني ، ماروي عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ، أنه قال : سمعت رجلا قرأ آية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها ، فأخذت بيده ، فانطلقت به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرت ذلك له ، فعرفت في وجهه الكراهـة ، وقال : «كلاكم محسن ، لاتختلفوا ، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهاكوا » (١) رواه مسلم . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فهاكوا » (١) رواه مسلم . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي

<sup>(</sup>۱) صحيح ، ولم يروه مسلم ، بل تفرد به البخاري دونه ، اخرجه في «الخصومات» و «الأنبياء» ومن الغريب تصدير الشارح اياه بقوله: «روي» المشعر بضعفه في اصطلاح المحدثين! وهذا أمر تساهل فيه أكثر المتأخرين كما نبه عليه النووي وغيره.

فيه جحد كل واحد من المختلف بن ما مع صاحبه من الحق ، لأن كلاالقارئين كان محسناً فيما قرأه ، وعال ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا. ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه ، لعثمان رضي الله عنه : أدرك هذه الأمة لاتختلف كما اختلفت الأمم قبلهم . فجمع الناس على حرف واحد اجتماعاً سائغاً . وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة ، ولم يكن في ذلك ترك للواجب (١) ، ولافعل لمحظور ، إذ كانت قراءة القرآن على سبعة أحرف جائزة لا واجبة ، رخصة من الله تعالى، وقد جعل الإختيار اليهم في أي حرف اختاروه . كما أن ترتيب السور لم يكن واجباً عليهم منصوصاً . مصحف غيره . وأما ترتيب آيات السور فهو ترتيب منصوص عليه ، فلم يكن لهم أن يقدموا آية على آية ، بخلاف السور . فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إن لم تجتمع على حرف واحد \_ جمعهم الصحابة عليه. هذا قول جمهور السلف من العلماء والقراء. قاله ابن جرير وغيره: منهم من يقول: إن الترخص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام لما في المحافظة ،على حرف واحد من المشقة علميهم أولا ، فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة ، وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيراً عليهم ، وهو أوفق لهم -: أجمعوا على الحرف الذي كان في العرَضة الأخيرة ، وذهب طوائف من الفقهااء وأهل الكلام الى أن المصحف يشتمل على الأحرف السبعة لأنه لايجوزأن يهمل شيءمن الأحرفالسبعة . وقد اتفقوا على نقل المصحف العثماني . وترك ماسواه . وقد تقدمت الاشارة إلى الجواب ، وهو : أن ذلك كان جائزاً لاواجباً ، أو أنه صار منسوخاً . واما من قال عن ابن مسعود إنه كان يجوَّز القراءة بالمعنى ! فقد كذب عليه ، وإنها قال : قد نظرت الى القرّأة (٢) فرايت قراءتهم متقاربة ،وانما هو كقول احدكم: هلم ، واقبل ، وتعال ، فاقرؤوا كماعلمتم.

<sup>(</sup>١) في الاصل: واجب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: القراءة.

او كما قال . والله تعالى قد امرنا ان لانجادل اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم ، فكيف بمناظرة اهل القبلة ؟ فإن اهل القبلة من حيث الجملة خير من اهل الكتاب ، فلا يجوز ان يناظر من لم يظلم منهم الا بالتي هي احسن ، وليس اذا اخطأ يقال : انه كافر ، قبل ان تقام عليه الحجة التي حكم الرسول بكفر من تركها . والله تعالى قد عفا لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان . ولهذا ذم السلف اهل الأهواء ، وذكر /وا/ ان آخر امرهم السيف . وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان ، ان شاء الله تعالى ، عند قول الشيخ : ونرى الجاعة حقاً وصواباً ، والفرقة زيغاً وعذا با وقوله : ونشهد أنه كلام رب العالمين ، قد تقدم الكلام على هذا المعنى عند قوله : وإن القرآن كلام الله منه بداً بلا كيفية قولا .

وقوله: (نزل به الروح الأمين) الشعراء: ١٩٣، هو جبرائيل عليه السلام سمي روحاً لانه حامل الوحي الذي به حياة القلوب الى الرسل من البشر صلوات الله عليهم أجمعين، وهو أمين حق امين، صلوات الله عليه. قال نعالى: (نزل به الروح الامين. على قلبك لتكون من المنذرين. بلسان عربي مبين) الشعراء: ١٩٥ . وقال تعالى: (إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين) التكوير: ١٩ - ٢١. وهذا وصف جبرائيل. بخلاف قوله تعالى: (إنه لقول رسول كريم وماهو بقول شاعر) الحاقة: ٤٠ ، الآيات. فإن الرسول هنا هو مجد صلى الله عليه وسلم.

وقوله: فعلمه سيد المرساين ، تصريح بتعليم جبرائيل إياه ، إبطالا لتوهم القرامطة وغيرهم أنه تصوره في نفسه إلهاماً .

وقوله: ولانقول بخلقه ، ولانخالف جماعة المسلمين ، تنبيه على أن من قال بخلق القرآن فقد خالف جماعة المسلمين ، فإن سلف الأمة كلهم متفقون على أنه كلام الله بالحقيقة غير مخلوق ، بل قوله: ولا نخالف جماعة المسلمين ، مجرى على

إطَّلَاقه : أَنَا لَائْخَالُفَ جَمَّاعَةُ المُسلمينَ في جَمَيْعِ مَا اتَّفَقُّوا عَلَيْهِ فَإِنْ خَلَافَهُم زُيغُ وضلال ويدعة .

قوله: (ولانكفراحداً من اهل القبلة بذنب ،مالم يستحله ، ولانقول لايضر مع الايمان ذنب لمن عمله ) .

ش: أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ،/ ماداموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين ، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين/ ، يشير الشيخ رحمه الله/بهذا الكلام/ الى الردعلى الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب .

واعلم - رحمائ الله وإيانا - أن باب التكفير وعدم التكفير ، باب عظمت الفتنة والمحنة فيه ، وكثر فيه الافتراق ، وتشتت فيه الأهواء والآراء ، وتعارضت فيه دلائلهم . فالناس فيه ، في جنس تكفير اهل المقالات والعقائد الفاسدة ، المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الامر ،او المخالفة لذلك في اعتقادهم على طرفين ووسط ، من جنس الاختلاف في تكفير اهل الكبائر العملية .

فطائفة تقول: لانكفر من اهل القبلة احداً، فتنفي التكفير نفياً عاماً ، مع العلم بأن في اهل القبلة المنافقين ، الذين فيهم من هو اكفر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع ، وفيهم من قد يُظهر بعض ذلك حيث يمكنهم ، وهم يتظاهرون بالشهادتين . وايضاً : فلا خلاف بين المسلمين أنالرجل لو اظهرانكار الواجبات الظاهرة المتواترة ، ونحو ذلك ، فإنه يستتاب فإن تاب ، وإلا قتل كافراً مرتداً . والنفاق والردة مظنتها البسدع والفجود ، كا فرن تاب ، وإلا قتل كافراً مرتداً . والنفاق والردة مظنتها البسدع والفجود ، كا ذكره الحلال في كتاب السنة ، بسنده الى مجد بن سيرين، أنه قال : إن اسرع الناس ددة اهل الاهواء ، وكان يرى هذه الآية نزلت فيهم : (وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره ) الانعام : ٦٨ . ولهذا امتنع

تُشير من الأُثمة عن إطلاق القول بأنا لانكفر أحداً بدنب ، بل يقال : لأنكفرهم بكل ذنب ، كما تفعله (١) الخوارج . وفرق بين النبي العام ونبي العموم . والواجب انما هو نبي العموم ، مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب . ولهذا والله اعلم ـ قيده الشيخ رحمه الله / بقوله / : ما لم يستحله . وفي قوله : ما لم يستحله اشارة الى ان مراده من هذا النبي العام لكل ذنب / من / الذنوب العملية لاالعلمية وفيه اشكال فإن الشارع لم يكتف من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم ولا في العلميات بمجرد العلم دون العلم بل اعمال القلوب اصل لعمل الجوارح ، واعمال الجوارح تبع . الا ان يضمن قوله : يعتقده ، او نحو ذلك .

وقوله: ولانقول لايضر مع الإيمان ذنب لمن عمله ... الى آخركلامه ، رد على المرجئة ، فإنهم يقولون: لايضر مع الإيمان ذنب ، كما لاينفع مع الكفر طاعة فهؤلاء في طرف ، والحوارج في طرف ، فإنهم يقولون نكفر المسلم بكل ذنب ، او بكل ذنب كبير ، وكذلك المعتزلة الذين يقولون يحبط ايمانه كله بالكبيرة ، فلا يبقى معه شيء من الإيمان. لكن الحوارج يقولون : يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر! والمعتزلة يقولون : يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر ، وهذه المنزلة بين المنزلتين!! وبقولهم بخروجه من الإيمان اوجبوا له الحاود في النار! وطوائف من اهل الكلام والفقه والحديث لايقولون ذلك في الأعمال ، لكن في الاعتقادات البدعية ، وان كان صاحبها متأولا ، فيقولون : يكفر كل من قال هذا القول ، لايفرقون بين المجتهد المخطىء وغيره ، او يقولون : يكفر كل مبتدع . وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام امور عظيمة ، فإن النصوص المتواترة قد دلت يدخل عليهم في هذا الإثبات العام امور عظيمة ، فإن النصوص المتواترة قد دلت على انه يخرج من النار من في قلبه / مثقال / ذرة من ايمان ، ونصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها اولئك . والكلام في الوعيد يحتج بها هؤلاء تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها اولئك . والكلام في الوعيد

<sup>(</sup>١) في الأصل: يفعله.

مُبَسُوطُ فِي مُوضِعِه . وسيأتَّي بعضه عند الـكُلام على قولُ الشَّيخُ : واهل الكُّبائر في النار لايخلدون ، اذا ماتوا وهم موحدون . والمقصود هنا : أن البدع هي من هذا الجنس ، فإن الرجل يكون مؤمناً باطناً وظاهراً ، لكن تأول تأويلا اخطأ فيه ، اما مجتهداً واما مفرطاً مذنباً ، فلا يقال: ان إيمانه حبط لمجرد ذلك ، الا ان يدل على ذلك دليل شرعى ، بل هذا من جنس قول الخوارج والمعتزلة ، ولانقول : لايكفر بل العمدل هو الوسط ، وهو: أن الأقوال الباطلة المبتدَّعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول ، او إثبات مانفاه ، او الأمر بما نهى عنه ، او النهي عما أمر به ـ : يقال فيها الحق ، ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص ، ويبين انها كفر ، ويقال: من قالها فهو كافر ، ونحو ذلك ، كما يذكر من الوعيد في الظلم في النفس والاموال، وكما قد قال كثير من اهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن / وان الله لايرى في الآخرة ولايعلم الاشياء قبل وقوعها . وعن ابي يوسف رحمه الله أنه قال: ناظرت ابا حنيفة رحمه الله مدة ، حتى اتفق رأيي ورأيه: أن من قال بخلق القرآن فهو كافر /.واما الشخص المعين ، اذاقيل : هل تشهدون انه من اهل الوعيد وانه كافر ؟ فهذا لانشهُد عليه الا بأمر تجوز معه الشهادة ، فإنه من اعظم البغي ان كيشهدعلي معمن ان الله لايغفر له ولايرحمه بل يخلده في النار ، فإن هذا حكم الكافر بعد الموت. ولهذا ذكر أبو داود في سننه في كتاب الأدب: « باب النهي عن البغي » ، وذكر فيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « كان رجلان في بني اسرائيل متواخيين ، فكان أحدهما يذنب، والآخر مجتهد في العبادة، فكان لايزال المجتهد يرى الآخر على الذنب، فيقول: أقصر، فوجده يوماً على ذنب، فقال له: أقصر. فقال: خلني وربي، أبعثت على رقيباً؟ فقال: والله لا يغفر الله لك ، اولا يدخلك / الله /الجنة فقبض ارواحها، فاجتمعا عند رب العالمين ، فقال لهذا المجتهد : اكنت بي عالماً ؟ او كنت علىما في يدي قادراً؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برخمتي ،وقال للآخر: اذهبوا به الى النار . قال ابو هريرة : والذي نفسي بيده ، لتكلم بكلمة او َبقت دنيـاه والنحر له الراف وهو لحديث حسن. ولأن الشخص المعين يمكن ان يكون هجتهداً مخفوراً له ، / ويمكن ان يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص / ، ويمكن ان يكون له ايمان عظيم وحسنات اوجبت له رحمة الله ، كما غفر للذي قال : ويمكن ان يكون له ايمان عظيم وحسنات اوجبت له رحمة الله ، كما غفر للذي قال الإذا مت فاسحقوني ثم اذروني ، ثم غفر الله له لخشيته الرا) وكان يظن ان الله لا يقدر على جمعه واعادته ، او شك في ذلك . لكن هذا التوقف في امر الآخرة لا يمنعنا ان نعاقبه في الدنيا ، لمنع بدعته ، وان نستتيبه ، فإن تاب والا قتلناه . ثم اذا كان القول في نفسه كفراً قيل : انه كفر والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع ولا يكون ذلك الا / اذا / صار منافقاً زنديقاً . فلا يتصور ان يكفر احد من اهل القبلة المظهرين الإسلام الا من يكون منافقاً زنديقاً . وكتاب الله يبين ذلك ، فإن الله صنف الخلق فيه ثلاثة اصناف : صنف : كفار من المشركين ومن اهل الكتاب وهم الذين لا يقرون بالشهادتين . وصنف : المؤمنون باطناً وظاهراً . وصنف اقروا به ظاهراً لا باطناً . وهذه الاقسام الثلاثة مذكورة في اول سورة البقرة . وكل من ثبت انه كافر في نفس الامر وكان مقراً بالشهادتين . فإنه لا يكون الا زنديقاً ، والزنديق هو المنافق .

وهنا يظهر غلط الطرفين ، فإنه من كفر كل من قال القول المبتدع في الباطن ، يلزمه أن يكفر أقواماً ليسوا في الباطن منافقين ، بلهم في الباطن يحبون (٣) الله ورسوله ويؤمنون بالله ورسوله وإن كانوا مذنبين ، ثبت في «صحيح» البخاري ، عن أسلم مولى عمر /رضي الله عنه/ ، عن عمر : أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه : عبدالله ، وكان يلقب : حماراً ، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان رسول الله صلى الله علية وسلم قد جلده في

<sup>(</sup>١) حسن ، وفيه عكرمة بن عمار احتج به مسلم ، وفيه ضعف .

<sup>(</sup>٢) صحيح أخرجه البخاري وغيره .

<sup>(</sup>٣) في الاصل: محبون.

الشراب، فأتى به يوماً، فأمر به فجلده، فقال رجل من القوم: اللهم العنه! ما أكثر ما يؤتى به! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا تلعنه ،/فوالله ما علمت مراً انه يحب الله ورسوله » (١) وهذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة وائمة في العلم والدين، وفيهم بعض مقالات الجهمية او المرجثة او القدرية او الشيعة أو الخوارج. ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة، بل بفرع منها. ولهذا انتحل أهل محسنه الأهواء لطوائف (٢) من السلف المشاهير. فن عيوب أهل البحمة تكفير بعضهم بعضاً، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولايكة رون.

ولكن بقي هنا إشكال ير دعلى كلام الشيخ رحمه الله ، وهو : أن الشارع قد سمى بعض الذنوب كفراً ، قال الله : (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) المائدة : ٤٤ . وقال صلى الله عليه وسلم : «سباب المسلم (٣) فسوق ، وقتاله كفر »(٤) . متفق عليه مق حديث ابن مسعود رضي الله عنه . وقال صلى الله عليه وسلم : « لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض »(٥) . و : « إذا قال الرجل لأخيه : يا كافر \_ فقد باء بها أحدهما »(٢) . متفق عليها من حديث ابن عمرو رضي الله عنه . وقال صلى الله عليه وسلم : « اربع من كن فيه حديث ابن عمرو رضي الله عنه . وقال صلى الله عليه وسلم : « اربع من كن فيه حديث ابن عمرو رضي الله عنه . وإذا وعد اخلف ، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم حتى يدعها : إذا حد ث كذب ، وإذا وعد اخلف ، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم

<sup>(</sup>۱) صحيح.

<sup>(</sup>٢) في الاصل: الطوائف.

<sup>(</sup>٣) في الاصل: المؤمن .

<sup>(</sup>٤) صحيح .

<sup>(</sup>٥) صحيح .

<sup>(</sup>٦) صحيح :

فجر »(١). متفق عليه من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: « لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهدو مؤمن ، والتوبة معروضة بعد »(٢). وقال صلى الله عليه وسلم : « بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة »(٣). رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه . وقال صلى الله عليه وسلم : « من اتى كاهناً فصد سقه ، او اتى امرأة في دبرها ، فقد كفر بما أنزل على مجله »(٤). وقال صلى الله عليه وسلم : « من حلف بغير الله فقد كفر بما أنزل على مجله »(٤) . وقال صلى وقال صلى الله عليه وسلم : « من حلف بغير الله فقد كفر »(٥) . رواه الحاكم بهذا اللفظ . وقال صلى الله عليه وسلم : « ثنتان في أمتي /بهم / كفر : الطعن في الأنساب ، والنياحة على الميت »(٢) . ونظائر ذلك كثيرة .

والجواب: أن اهـــل السنة متفقون كلهم على ان مرتكب الكبيرة لايكفر كفراً ينقل عن الملة كفراً ينقل عن الملة كفراً ينقل عن الملة لكان مرتداً يقتل على كل حال ، ولا يقبل عفو ولي القصاص ، ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر! وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام. ومتفقون على انه لايخر ج من الإيمان والإسلام ، ولا يدخل في الكفر ، ولا يستحق الخلود مع الكافرين ، كما قالت المعتزلة ، فإن قولهم باطــل ايضاً ، إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين ، قال تعالى : (يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ) البقرة : ١٧٨ ، الى ان قال : ( فمن عني له من اخيه شيء فا تباع بالمعروف ) البقرة ( ١٧٨ . فــلم يخر ج القاتل من الذين آمنوا ، وجعله اخاً فا تباع بالمعروف ) والمراد اخوة الدين بلا ريب . وقال تعـالى : ( وإن طائفتان من لولي القصاص ، والمراد اخوة الدين بلا ريب . وقال تعـالى : ( وإن طائفتان من

<sup>(</sup>۱) صحيح.

<sup>(</sup>٤) محيح . (٤)

<sup>(</sup>٥) صحيح :

<sup>(</sup>٦) صحيح . رواه مسلم (٥٨/١) بلفظ « اثنتان في الناس ... » والباقي مثله ;

المؤمنين اقتتالوا فأصلحوا بينهما) الحجرات: ٩ ، إلى أن قال: (إنما المؤمنون إخــوة ، فأصاحوا بين اخويكم ) الحجرات : ١٠ . ونصوص الكتاب والســنة والإجماع تدل على ان الزاني والسارق والقاذف لايقتل ، بل يقام عليه الحد ، فدل على انه ليس بمرتد . وقد ثبت في « الصحيح » عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « من كانت عنده لأخيه اليوم ه ظلمة من عرض او شيء فليتحلله منه اليوم ، قبل ان لایکون درهم ولادینار ، إن کان له عمل صالح اخذ منه بقـدر مظاه ته ، النار » (١) . اخرجاه في « الصحيحين » . فثبت ان الظالم يكون له حسنات يستوفي المظلوم منها حقه . وكذلك ثبت في « الصحيح » عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: « ما تعدون المفلس فيكم ؟ قالوا: المفلس فينا من لا له درهم ولا دينـــار ، قال: المفلس من يأتي يوم القيامة وله حسنات امثال الجبال، /فيأتي/ وقـــد شتم هذا واخذ مال هذا ، وسفك دم هذا ، وقذف هذا ، وضرب هذا ، فيقتص هذا من حسناته ، وهذا من حسناته ، فإذا فنيت حسناته قبل ان يقضي ماعليه اخذ من خطاياهم فطرحت عليه ، ثم طرح في النار » (٢) . رواه مسلم . وقد قال تعالى : (ان الحسنات يذهبن السيئات) هود: ١١٥ . فدل ذلك على انه في حال اساءته يعمل (٣) حسنات تمحو سيئاته. وهذا مبسوط في موضعه.

والمعتزلة موافقون للخوارج هنا في حكم الآخرة ، فإنهم وافقوهم على ان مرتكب الكبيرة مخلد في النار ، لكن قالت الخوارج : نسميه كافراً ، وقالت المعتزلة : نسميه فاسقاً ، فالحلاف بينهم لفظي فقط . واهل السنة ايضاً متفقون على انه يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب ، كما وردت به النصوص . لا كما يقوله

<sup>(</sup>١) حيح.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٣) في الاصل: يفعل:

المرجئة من انه لايضر مع الإيمان ذنب ، ولاينفع مع الكفر طاعة! واذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت بها نصوص الوعد التي استدلت بها الحوارج والمعتزلة ـ: تدين لك فساد التمولين! ولافائدة في كلام هؤلاء سوى انك تستفيد من كلام كل طائفة فساد مذهب الطائفة الأخرى .

ثم بعد هذا الاتفاق تبين ان اهل السنة اختلفوا خلافاً لفظياً ، لايترتب عليه فساد، وهو: انه هل يكون الكفر على مراتب، كفراً دون كفر؟ كما اختلفوا: هل يكون الايمان على مراتب، ايماناً دون ايمان؟ وهذا الاختلاف نشأ من اختلافهم في مسمى « الإيمان » : هل هو قول وعمل يزيد وينقص ، ام لا ؟ بعد اتفاقهم على ان من سماه الله تعالى ورسوله كافراً نسميه كافراً ، اذ من الممتنع ان يسمي الله ولانطلق عليهما اسم الكفر . ولكن من قال : إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ، قال: هو كفر عملي لااعتقادي"، والكفر عنده على مراتب، كفر دون كفر، كالإيمان عنده . ومن قال : ان الإيمان هو التصديق ، ولايدخل العمل في مسمى الإيمان ، والكفر هو الجحود ، ولايزيدان ولاينقصان ، قال : هو كفر مجازي " غير حقيقي ، إذ الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الماة . وكذلك يقول في تسمية بعض الأعمال بالإيمان ، كقوله تعالى : ( وما كان الله ليضيع ايمانكم ) البقرة: ١٤٣ أي صلاتكم الى بيت المقدس ، انها سميت ايماناً مجازاً ، لتوقف صحتها عن الإيمان او لدلالتها على الإيمان ، إذ هي دالة على كون مؤديها مؤمناً. ولهذا يحكم بإسلام الكافر إذا صلى صلاتنا . فليس بين فقهاء الأمة نزاع م في أصحاب الذنوب ، إذا كانوا مقرسين باطناً وظاهراً بما جاء به الرسول وماتواتر عنهم انهم من اهل الوعيد: ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار ، كالخوارج والمعتزلة . ولكن اردأ مافي ذلك التعصب على من ميضادهم ، وإلزامه لمن يخالف قوله بما لايلزمه ، والتشنيـع عليه! وإذا كنا مأمورين بالعدل في مجادلة الكافرين ، وأن

يُجَادُ لُوابِالْتِي هِي أَحْسَنُ ، فَكُيفُ لَأَيْعِدُلُ بِعَضْنَا عَلَى بِعَضْ فِي مثلُ هَذَا الْحَلَافُ؟ أَ قال تعالى : (ياايها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرونهم شنآن قوم على ان لاتعدلوا ، اعدلوا هو اقرب للتقوى ) المائدة : ٨ ، الآية .

وهذا امر يجب ان يتفطن له ، وهو: ان الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفراً ينقل عن الملة ، وقد يكون معصية : كبيرة او صغيرة ، ويكون كفراً : إما مجازياً ، وإما كفراً أصغر ، على القولين المذكورين . وذلك بحسب حال الحاكم : فإنه ان اعتقد ان الحميم بما انزل الله غير واجب ، وانه متخير فيه ، او استهان بهمع تيقذه انه حكم الله \_ : فهذا كفر اكبر (١) . وإن اعتقد وجوب الحكم بما انزل الله ، وعلمه في هذه الواقعة ، وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة ، فهذا عاص ، ويسمى كافراً كفراً مجازياً ، او كفراً اصغر . وإن جهل حكم الله فيها ، مع بذل ويسمى كافراً كفراً مجاذه ألحم واخطأه ، فهمذا مخطىء ، له اجر على اجتهاده ، وخطؤه مغفور .

وأراد الشيخ رحمه الله بقوله: ولانقول لايضر مع الإيمان ذنب لمن عمله مخالفة المرجئة. وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الأولين، فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك. فإن قدامة بن عبدالله شرب الخمر بعد تحريمها هو وطائفة، وتأولوا قوله تعالى: (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات بُجناحفيا طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا /وعملوا الصالحات/) المائدة: ٩٣، الآية. فلما ذكروا

(۱) قال الشيخ أحمد شاكر: وهذا مثل ما ابتلي به الذين درسوا القوانين الاوربية من رجال الامم الاسلامية، ونسائها ايضاً! الذين أشربوا في قاوبهم حبها ، والشغف بها ، والذب عنها ، وحكموا بها ، واذاعوها . بما ربوا من تربية أساسها صنع المبشرين الهدامين اعداء الإسلام . ومنهم من يصرح ، ومنه مم من يتوارى . ويكادون يكونون سواء . فانا لله وانا اليه راجعون .

(٢) في الاصل: حكم.

فُلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أنهٰق هووعلي بن ابي طالب وسأئر الصحابة على انهم ان اعترفوا بالتحريم جلدوا ، وإن اصروا على استحلالها قتلوا . وقال عمر لقدامة : اخطأت اسمتك الحفرة ، اما انك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر . وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب ان الله سبحانه لما حرم الخمر وكان تحريمها بعد وقعة أحد ، قال بغض الصحابة : فكيف بأصحابنا الذين ما توا وهم يشربون الخمر ؟ فأنزل الله هذه الآية . بين فيها ان من طعم الشيء في الحال التي لم يحرم فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين ، كما كان من الخطأوا وأيسوا من التوبة . فكتب عمر الى قدامة يقول له : (حم . تنزيل الكتاب من العزيز العليم .غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ) غافر : ١ - ٣ . ما ادري أي ذنبيك اعظم ؟ استحلالك المحرم اولا ؟ ام يأسك من رحمة الله ثانياً ؟ وهذا الذي اتفق عليه الصحابة هو متفق عليه بين ائمة الإسلام .

قوله: (ونرجوللمحسنين من المؤمنين ان يعفو عنهم ويدخلهم الجنةبرحمته، ولانأمن عليهم، ونخاف عليهم، ونخاف عليهم، ولانقدّ طهم).

ش: وعلى المؤمن أن يعتقد هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله في حق نفسه وفي حق غيره. قال تعالى: (أولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذوراً) الاسراف: ٥٧ وقال تعالى: (فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين) آل عمران: ١٧٥. وقال تعالى: (وإياي فاتقون) البقرة: ١٤. (وإياي فارهبون) البقرة: ٤٠. (فلا تخشوهم واخشوني) البقرة: ١٥٠. ومدح أهل الخوف، فقال تعالى: (إن الذين تخشوهم ونحشية ربهم مشفقون. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون) المؤمنون: ٥٨-٥٠

الى قوله: ﴿ أُولِئِكَ يِسَارِعُونَ فِي الْحَيْرِاتِ وَهُمْ لِمَّا سَابِقُونَ ﴾ المؤمنون : ٦١. وفي «المسند» والترمذي عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : قلت : يارسول الله ، (الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجالة ) المؤمنون : ٦١ ، هو الذي يزني ويشرب الخمر ويخاف أنْ لا يقبل منه » (١) . قال الحسن رضي الله عنه : عملوا ـ والله ـ بالطاعات، والجمَّه الله والله وخافوا أن تردُّ عليهم ، إن المؤمن جمع إحساناً وخشية ، والمنافق جمع إسساءة وأمناً . انتهى . وقسد قال تعالى : ﴿ إِنَّ الذِّينِ آمَنُوا وَالَّذِينِ هَاجِرُوا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم) البقرة : ٢١٨. فتأمل كيف جعل رجاءهم مع إيمانهم بهـذه الطاعات؟ فالرجاء إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله تعالى ، شرعه وقدرته(٢) وثوابهوكرامته. ولو أن رجلا له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغلها ماينفهـــه ، فأهملها ولم يحرثها ولم يبذرها ، ورجا أنهيأتي منمغلها مثل ما يأتي من حرثوزرع وتعاهد الأرض-: لعد"ه الناس من أسفهالسفهاء! وكذا لو رجا وحسن ظنه أن يجيئه و لد من غيرجاع! أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب العلم وحرص تام! وأمثال ذلك. فكذلك من حسن ظنه وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم ، من غير طاعة ولا تقرب الى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه . ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئًا استلزم رجاؤه أموراً: أحدها: محبة مايرجوه. الثاني: خوفه من فواته. الثالث: سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. وأما رجاء لايقارنه شيء من ذلك، فهو من باب الأماني ، والرجاء شيء والأماني شيء آخر . فكل راج خائف ، والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير ، مخافة الفوات . وقال تعالى : ( إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء) النساء: ٤٨ ، ١١٦ . فالمشرك لاترجى له

<sup>(</sup>١) حديث حسن ، وقد خرجته في « الاحاديث الصحيحة » .

<sup>(</sup>٢) في الاصل: وقدره.

المُغفرة ، لأن الله نفى عنه المُغفرة ، وما سواه من الله وب في مشيئة الله ، إن شاء الله غفر له ، وإن شاء عذبه . وفي «معجم الطبراني » : الدواوين عند الله يوم القيامة ثلاثه دواوين : هيوان لا يغفر الله منه شيئاً ، وهو الشرك بالله ، ثم قرأ : (إن الله لا يغفر أن يشرك به ) النساء : ٤٨ ، ١١٦ . وديوان لا يترك الله منه شيئاً ، وهو مظالم العباد بعضهم بعضاً . وديوان لا يعبأ الله به ، وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه (١) . العباد بعضهم بعضاً . وديوان العام في الفرق بين الكبائر والصغائر ، وستأتي الإشارة وقد اختلفت عبارات العام في الفرق بين الكبائر والصغائر ، وستأتي الإشارة

وقد اختلفت عبارات العاماء في الفرق بين المعبد و وقد اختلفت عبارات العاماء في الفار لايخلدون . الى ذلك عند قول الشيخ رحمه الله : وأهل الكبائر من أمة مجد في النار لايخلدون . ولكن ثم أمر ينبغي التفطن له ، وهو : أن الكبيرة قد ية برن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها مايلحقها بالصغائر ، وقد ية برن بالصغيرة من قلة الحاء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها مايلحقها بالكبائر . وهذا أمر مرجعه الى مايقوم بالقلب ، وهو قدر زائد على مجرد الفعل ، والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره .

/وأيضا/: فإنه قد يعنى لصاحب الإحسان (٢) العظيم ما لا يعنى لغيره ، فإن فاعل السيئات يسقط عنه عقوبة جهنم بنحو عشرة أسباب ، عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة: السبب الأول: التوبة ، قال تعالى: ( إلا من تاب ) مريم: ٠٠ ، الفرقان: ٧٠. ( إلا الذين تابوا ) البقرة: ١٦٠ وغيرها. والتوبة النصوح ، وهي الفرقان: ٧٠. ( إلا الذين تابوا ) البقرة: ١٦٠ وغيرها. والتوبة النصوح ، وهي الخالصة ، لا يختص بها ذنب دون ذنب ، لكن هل تتوقف صحتها على أن تكون عامة ؟ حتى لو تاب من ذنب وأصر على آخر لا تقبل ؟ والصحيح أنها تقبل . وهل علمة على الإسلام ما قبله من الشرك وغيره من الذنوب وإن لم يتب منها ؟ أم لابد مع الإسلام من التوبة من غير الشرك ؟ حتى لو أسلم وهو مصر على الزنا وشرب الخمر الإسلام من التوبة من غير الشرك ؟ حتى لو أسلم وهو مصر على الزنا وشرب الخمر

<sup>(</sup>١) ضعيف ، ولم يروه الطبراني بل احمد (٦/٠٢٠) والحاكم (٤/٥٧٥ ـ ٢٧٦) وقال : « صحيح الاسناد » ! ورده الذهبي بقوله : « قلت : صدقة ، ضعفوه ، وابن بابنوس فيه جهالة » .

<sup>(</sup>٢) في الاصل: السيئات:

مثلاً ، هل يؤاخذ بما كان منه في كفره من الزنا وشرب الخمر؟ أم لابد أن يتوب من ذلك الذنب مع إسلامه ؟ أو يتوب توبة عامة من كل ذنب ؟ وهذا هو الأصح: أنه لابد من التوبة مع الإسلام ، وكون التوبة سبباً لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة بها \_ مما لاخلاف فيه بين الأمة . وليس شيء يكون سبباً لغفران جميع الذنوب إلا التوبة ، قال تعالى : ( قل ياعبادي الذين أسرفواعلى أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هوالغفور الرحيم) الزمر: ٣٥، وهذا لمن تاب، ولهذا قال: (لاتقنطوا)، وقال بعدها: (وأنيبوا إلى ربكم) الزمر: ٥٤، الآية. السبب الثاني : الاستغفار ، قال تعالى : (وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ) الانفال: ٣٣. لكن الاستغفار تارة يذكر وحده، وتارة يقرن بالتوبة، فإنذكره وحده دخلت معه التوبة ، كما إذا ذكرت التوبة وحدها شملت الاستغفار . فالتوبة تتضمن الاستغفار ، والاستغفار يتضمن التوبة ، وكل واحد منهما يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق، وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى، فالاستغفار: طلب وقاية شر مامضي ، والتوبة : الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله . ونظير هذا : الفقير والمسكين ،إذا ذكر أحد اللفظين شمل الآخر، وإذا ذكرًا معاً كان لكل منها معنى . قال تعالى : ﴿ فَإَطْعَامُ عَشْرَةً مُسَاكِينَ ﴾ المائدة : ٨٩. ( فإطعام ستين مسكيناً ) المجادلة : ٤ . ( وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) البقرة: ٢٧١. لاخلاف أن كل واحمد من الاسمين في هذه الآيات لما أفرد شمل المقل والمعدم ، ولما قرن أحدهما بالآخر في قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا الصَّدَّقَاتُ المعدم ، على خلاف فيه . وكذلك الإثم والعدوان ، والبر والتقوى ، والفسوق والعصيان . ويقرب من هذا /المعنى/ : الكفر والنفاق ، فإن الكفر أعم ، فإذا ذكر الكفر شمل النفاق ، وإن ذكرا معاً كان لكل منها معنى . وكذلك الإيمان والاسلام على ما يأتي الكلام فيه ، إن شاء الله تعالى . السبب الثالث : الحسنات : فإن الحسنة بعشر أمثالها ، والسيئة بمثلها ، فالويل لمن /غلبت/ آحا مُده عشراته . وقال تعالى : (إن الحسنات يذهبن السيئات) هود: ١١٥. وقال صلى الله عليه وسلم: «وأتبع السيئة الحسنة تمحها »(١). السبب الرابع: المصائب الدنيوية ، قال صلى الله عليه وسلم: «مايصيب المؤمن من وصب ولانصب ، ولاغم ولا هم ولا حزن ، حتى الشوكة يشاكها - إلا كفر بها من خطاياه »(٢). وفي «المسند»: أنه لما نزل قوله تعالى: (من يعمل سوءاً يجز به) النساء: ١٢٣ - قال أبو بكر: يارسول الله ، نزلت قاصة الظهر (٣) ، وأينا لم يعمل سوءاً ؟ فقال: «ياأبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تخزن؟ ألست يصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به »(٤). فالمصائب نفسها مكفرة ، وبالصبر عليا يثاب العبد ، وبالسخط يأخم. والصبر والسخط أمر آخر غير المصيبة ، فالمصيبة من فعل الله لا من فعل العبد ، وهي جزاء من الله للعبد على غير المصيبة ، فالمصيبة من فعل الله لا من فعل العبد ، وهي جزاء من الله للعبد على

<sup>(</sup>١) حديث حسن .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه .

<sup>(</sup>٣) في الاصل: للظهر:

<sup>(</sup>٤) ضعيف الاسناد ، صحيح المعنى ، قال احمد شاكر في تعليقه هنا : حديث أي بكر هذا في «المسند» ، برقم : ٦٨ بشرحنا . ولكن اوله هناك أن أبا بكر قال : يارسول الله ، كيف الصلاح بعد هذه الآية ؟ . . فكل سوء عملناه جزينا به ؟ » . ليس فيه قوله هنا « نزلت قاصمة الظهر . . » وهو حديث ضعيف ، اسناده منقطع . ليس فيه قوله هنا « نزلت قاصمة الظهر . . » وهو حديث ضعيف ، اسناده منقطع . وكان الأجدر بالشارح أن يذكر حديث أبي هريرة في «المسند» : ٧٣٨٠ أنه لما نزلت هذه الآية « شقت على المسلمين وبلغت ، منهم ماشاء الله أن تبلغ ، فشكوا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال لهم : قاربوا وسددوا ، فكل مايصاب به المسلم كفارة ، حتى النكبة ينكبها » وهو حديث صحيح ، رواه مسلم في صحيحه به المسلم كفارة ، حتى النكبة ينكبها » وهو حديث صحيح ، رواه مسلم في صحيحه الله به المسلم كفارة ، حتى النكبة ينكبها » وهو حديث صحيح ، رواه مسلم في صحيحه الى تفسير شيخه ابن كثير في هذه الآية (٢٨٢/٢) ، وزاد في آخر في معناه ، بعضها اصح اسنادا من حديث ابي بكر .

ذنبه، ويكفر ذنبه بها، وإنما يثاب المرء ويأثم على فعله، والصبر والسخــط من فعله ، وإن كان(١) الأجر قد يحصل بغير عمل من العبد ، بل هدية من الغير ، او فضلا من الله من غبر سبب، قال تعالى : ﴿ وَيُؤْتُ مَنْ لَدُنُهُ اجْرُاً عَظُمَّا ﴾ النساء : ٤٠ . فنفس المرض جزاء وكفارة لما تقدم . وكثيراً مايفهم من الاجر غفران الذنوب، وليس ذلك مدلوله، وإنما يكون من لازمه. السبب الخامس: عذاب القبر . وسيأتي الكلام عليه ، إن شاء الله تعالى . السبب السادس : دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد المات . السبب السابع : ما ميهدى اليهبعد الموت ، من ثواب صدقة او قراءة او حج ، ونحو ذلك ، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى . السبب الثامن : أهوال يوم القيامة وشدائده . السبب التاسع : ماثبت في « الصحيحين » : « أن المؤمنين اذا عبرواالصراط مُوقفوا على قنطرة بين الجنةوالنار فيقتص لبعضهم من بعض ، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنــة » (٢) . السبب العاشر: شفاعة الشافعين، كما تقدم عند ذكر الشفاعة واقسامها. السبب الحادي عشر : عفو ارحم الراحمين من غيرشفاعة ، كما قال تعالى : ( ويغفرمادون ذلك لمن يشاء) النساء: ٤٨ ، ١١٦ . فإن كان ممن لم يشأ الله ان (٣) يغفر له لعظم جرمه ، فلا بد من دخوله الى الكبر ، ليخلص طيب ايمانه من خبث معاصيه ، فلا يبقى في النار من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان ، بل من قال : لااله إلا الله ، كما تقدم من حديث أنس رضي الله عنه (٤) . وإذا كان الامر كذلك ، امتنع القطع لأحد معين من الامة ، غير من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) في الاصل: كان الثواب.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ،

<sup>(</sup>٣) في الاصل: لم.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه :

بالجنة ، ولكن نرجو للمحسنين ، ونخاف عليهم .

ش : يجب ان يكون العبد خانفاً راجياً ، فإن الخوف المحمود الصادق : ماحال ببن صاحبه وببن محارم الله ، فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط . والرجاء المحمود: رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله ، فهو راج لثوابه ، او رجل اذنب ذنباً ثم تاب منه الى الله ، فهو راج لمغفرته . قال الله تعالى : (إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله ، والله غفور رحيم) البقرة : ٢١٨ . اما اذا كان الرجل متمادياً فيالتفريط والخطايا ،يرجو رحمة الله بلا عمل ، فهــــذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. قال : ابو على الروذباري رحمه الله: الخوف والرجاء كجناحي الطائر ، اذا استويا استوى الطبر وتم طيرانه ، واذا نقص احدهما وقـع فيه النقص ، واذا ذهبا صار الطائر في حد الموت. وقـــد مدح الله اهل الخوف والرجاء بقوله: ﴿ أَسَّمَن هُوقَانَتَ آنَاءَاللَّمِلُ ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه )الزمر: ٩ ، الآية. وقال: (تتجافى جنوبهم عن المضاجع ، يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ) السجدة : ١٦ ، الآية . فالرجاء يستلزم الخوف ، ولولا ذلك لكان أمناً ، والخوف يستلزم الرجاء ، ولولا ذلك لكان قنوطاً ويأساً . وكل احد اذا خفته هربت منه ، إلا الله تعالى ، فإنك اذا خفتــه هربت اليه ، فالخائف هارب من ربه الى ربــه . وقال صاحب « منازل السائرين » رحمه الله : الرجاء أضعف منازل المريد . وفي كلامه نظر ، بل الرجاء والخوف على الوجه المذكور من اشرف منازل المريد. وفي « الصحيح » عن النبي صلى الله عليه وسلم : « يقول الله عز وجل : انا عند ظن عبدي بي . فليظن / بي/ ماشاء ١ (١) وفي « صحيح مسلم » عن جابر رضي الله عنه ، قال : سمعت رسول الله

<sup>(</sup>١) متفق عليه .

صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث: « لأيمو تن أحدكم الا وهو يحسن الظن بربه » (١) ، ولهذا قبل: إن العبد ينبغي ان يكون رجاؤه في مرضه ارجح من خوفه ، بخلاف زمن الصحة ، فإنه يكون خوفه ارجح من رجائه . وقال بعضهم من عبد الله بالحب/وحده/فهو زنديق ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، اوروي/: ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجىء ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد . ولقد احسن محمود الوراق في قوله :

لو قد رأيت الصنير من عمل الخير من عمل الشير من الشير من عمل الشير الشي

## قوله: (ولايخرج العبد من الإيمان الا بجحود ما ادخله فيه).

ش: يشير الشيخ الى الرد على الخوارج والمعــ تزلة في قولهم بخروجه من الإيمان بارتكاب الكبيرة. وفيه تقرير لما قال أولا: لانكفر احداً من اهل القبلة بذنب، الم يستحله. وتقدم الـكلام على هذا المعنى:

قوله: (والايمان: هو الإقرارباللسان، والتصديق بالجنان. وجميع ماصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. والإيمان واحد، واهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى، ومخالفة الهوى، وملازمة الأولى.

ش: اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان ، اختلافاً كثـــيراً: فذهب مالك والشافعي واحمد والأوزاعي وإسحق بن راهويه وسائر اهـــل الحديث واهل المدينة رحمهم الله واهل الظاهر وجماعة من المتكامين : الى انه تصديق بالجنان ،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم .

و إقرار باللسان ، وعمل بالأركان . و فهب كثير من أصحابنا الى ما ذكره الطحاوي رحمه الله : أنه الإقرار باللسان ، والتصديق بالجنان . ومنهم من يقول : إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي ، والى هذا ذهب ابو منصور الماتريدي رحمه الله ، ويروى عن ابي حنيفة رضي الله عنه . و فهب الكرا امية الى ان الإيمان هو الإقرار باللسان فقط ! فالمنافقون عندهم مؤمنون كاملو الإيمان ، ولكنهم يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي اوعدهم الله به ! وقولهم ظاهر الفساد . و فهب الجهم بن صفوان وابو الحسن الصالحي احد رؤساء القدرية \_ الى ان الإيمان هو المعرفة بالقلب وهذا القول اظهر فساداً مما قبله ! فإن لازمه أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين ، / وهذا القول اظهر فساداً مما قبله ! فإن لازمه أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين ، / قال موسى لفرعون : (لقد علمت ما انزل هؤلاء إلا رب السموات والارض في السموات والارض بصائر) الاسراء : ١٠٢ . وقال تعالى : (وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلماً وعلواً . فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ) النمل : ١٤ . واهل الكتاب كانوا يعرفون الذبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون ابناءهم ، ولم يكونوا مؤمنين به ، بل يعرفون الذبي معادين له ، وكذلك ابو طالب عنده يكون مؤمناً ، فإنه قال :

ولقد علمت أن دين مجد من خير اديان البرية دينا اولا المسلامة او حذار مسبة لوجدتني سمحاً بذاك مميناً

بل ابليس يكون عند الجهم مؤمناً كامل الإيمان! فإنه لم يجهل ربه ، بل هو عارف به ، (قال: رب فانظرني الى يوم يبعثون) الحجر: ٣٦. (قال: رب ما اغويتني) الحجر: ٣٩. (قال: فبعزتك لأغوينهم اجمعين) ص: ٨٨. والكفر عند الجهم هو الجهل بالرب تعالى، ولا احد اجهل منه بربه! فإنه جعله الوجود المطلق، وسلب عنه جميع صفاته، ولاجهل اكبر من هذا، فيكون كافراً بشهادته على نفسه! وبين هذه المذاهب مذاهب اخر، بتفاصيل وقيود، اعرضت بشهادته على نفسه! وبين هذه المذاهب مذاهب اخر، بتفاصيل وقيود ، اعرضت عسن ذكرها اختصاراً، ذكر ها المناهب ابدو المعين

النسفي (١) في « تبصرة الأدلة» وغيره ،

وحاصل الكل/يرجع/ الى ان الإيمان: اما ان يكون مايقوم بالقلب واللسان وسائر الجوارح ، كما ذهب اليه جمهور السلف من الأئمة الثلاثة وغيرهم رحمهم الله ، كما تقدم او بالقلب واللسان دون الجوارح ، كما ذكره الطحساوي عن ابي حنيفة واصحابه رحمهم الله . او باللسان وحده ، كما تقدم ذكره عن الكرامية . او بالقلب وحده ، وهو اما المعرفة ، كما قاله الجهم ، او التصديق كما قاله ابو منصور بالقلب وحده ، وهو اما المعرفة ، كما قاله الجهم بن صفوان ظاهر .

والاختلاف الذي بين ابي حنيفة والائمة الباقين من اهل السنة ـ اختسلاف صوري . فإن كون اعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب ، او جزءاً من الإيمان ، مع الاتفاق على ان مرتكب الكبيرة لايخرج من الايمان ، بل هو في مشئيسة الله ، ان شاء عذبه ، وان شاء عفا عنه ـ : نزاع لفظي ، لايترتب عليه فساد اعتقاد : والقائلون بتكفير تارك الصلاة ، ضموا الى هذا الأصل ادلة اخرى . وإلا فقد ننى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتهب ، ولم يوجب ذلك زوال اسم الإيمان عنهم بالكلية ، اتفاقاً . ولاخلاف بين اهل السنة ان الله تعالى أراد من العباد القول والعمل ، وأعني بالقول : التصديق بالقلب والإقرار باللسان ، وهذا الذي يُعنى به عند إطلاق قولهم : الإيمان قول وعمل . لكن هذا المطلوب من العباد : هل يشمله اسم الإيمان ؟ ام الإيمان أحد مهما ، وهو القول عليها كان مجازاً ؟ هذا محل مغاير له لايشمله اسم الإيمان عند افراده بالذكر ، وإن اطاق عليها كان مجازاً ؟ هذا محل النزاع .

وقد أجمعوا على أنه لوصدق بقلبه وأقر بلسانه ، وامتنع عن العمل بجو ارحه:\_

<sup>(</sup>۱) هو ميمون بن مجد بن مجد ابو المعين النسفي الجنفي عالم بالاصول والكلام كان بسمر قند وسكن بخارى . له كتب عدة ( ٤١٨ ـ ٥٠٨ ) .

/أنه/عاص لله ورسوله ، مستحق للوعيد ، لكن فيمن يقول : إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان من قال : لما كان الإيمان شيئا واحداً فإيماني كإيمان أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنها! بل قال : كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبرائيل وميكائيل عليهم السلام!! وهذا غلو منه . فإن الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصر، ولاشائ أن البصراء يختلفون في قوة البصر وضعفه ، فمنهم الأخفش والأعشى ، و المناريري الخيط الشخين ، دون الدقيق (١) إلا بزجاجة ونحوها ، ومن يرى عن قرب زائد على العادة ، وآخر بضده .

ولهذا \_ والله أعلم \_ قال الشيخ رحمه الله : وأهله في أصله سواء ، يشير الى أن التساوي إنما هو في أصله (٢) ، ولايلزم منه التساوي من كل وجه ، بل تفاوت /درجات/ نور « لاإله إلا الله » في قلوب أهلها لا يحيطها إلا الله تعالى : فهنالناس من نور/«لاأله إلا الله»/ في قلبه كالشمس ، ومنهم من نورها في قلبه كالكوك كب الدري ، وآخر كالمشعل العظيم ، وآخر كالمسراج المضيء ، وآخر كالمسراج الضعيف . ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار ، بحسب ، افي قلوبهم من نور الإيمان والتوحيد علماً وعملا ، وكلما اشتد نور هذه الكلمة وعظم أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته ، بحيث إنه ربما وصل الى حال لايصادف شهوة ولا شبهة ولا ذنباً إلا أحرقه ، وهذه حال الصادق في توحيده ، فسماء إيمانه قد حرس بالرجوم من كل سارق . ومن عرف هذا عرف معني قول النبي صلى الله عليه وسلم : « إن الله حرم على النار من قال : لاإله إلا الله ، يبتغي بذلك وجه الله » (٣) ، وقوله : « لايدخل النار من قال : لاإله إلا الله » (٤) ، وما

<sup>(</sup>١) في الاصل: الرفيع.

<sup>(</sup>٢) في الاصل: العلم:

<sup>(</sup>٣) متفق عليه .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه :

جاء من هذا النوع من الأحاديث التي أشكاـت على كثير من الناس، حتى ظنها بعضهم منسوخة ، وظنها بعضهم قبل ورود الأوامر والنواهي ، وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار ، وأول بعضهم الدخول بالخلود ، ونحو ذلك . والشـــارع صلوات الله وسلامه عايه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط ، فإن هذا من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام، فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم، وهم تحت الجاحدين في الدرك الأسفل من النار، فإن الأعمال لاتتفاضل بصورها وعددها، و إنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفـــة، ويقابلها تسعه وتسعون سجلا ، كل سجل منها مد البصر ، فتثقل البطاقة ، وتطيش السجلات، فلا يعذب صاحبها(١). ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار . وتأمل ماقام بقلب قاتل المائة من حقائق الايمان ، التي لم تشغله عند السياق عن السير الى القرية ، وحملتـــه وهو في تلك الحال أن جعل ينوء بصدره وهو يعالج سكرات الموت وتأمل ماقام بقلب البغي من الإيمان ، حيث نزعت ووقها وسقت الكلب من الركية ، فغفر لها . وهكذا العقل أيضا ، فإنه يقبل التفاضل ، وأهله في أصله ســواء ، مستوون في أنهم عقلاء غير مجانين ، وبعضهم أعقل من بعض. وكذلك الإيجاب والتحريم ، فيكون إيجاب دون إيجاب ، وتحريم دون تحريم. هذا هو الصحيح ، وإن كان بعضهم قد طرد ذلك في العقل والوجوب. وأما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل ـ : فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ماوجب بعد نزول القرآن كله ، ولا يجب على كل أحد من الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول ما يجب على من بلغهخبره ، كما في حقالنجاشي وأمثاله . وأماالزيادة بالعمل والتصديق، المستلزم لعمل القلب والجوارح -: /فهو/ أكمل من التصديق الذي لايستلزمه ، فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لايعمل به، فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم. ولهذا قال النبي صلى الله صليه وسلم:

<sup>(</sup>۱) صحیح .

« ليس المخبّر كالمعاين » (١) ومومى عليه السلام لماأخبر أن قومه عبدوا العجل لم يلق الألواح ، فلما رآهم قد عبدوه ألقاها ، وليس ذلك اشك موسى في خبر الله ، لكن المخبَر ، وإنجزم بصدق المخبر، فقد لايتصور /المخبَر بهنفسه ، كمايتصوره/ كيف تحيي الموتى . قال : أو لم تؤمن ؟ قال : بلي . ولكن ليطمئن قلبي ) البقرة : . ٢٦٠ . وأيضاً : فن وجب عليه الحج والزكاة مثلا ، بجب عليه /من/ الإيمان أن يعلم ماأمر به ، ويؤمن بأن الله أوجب عليه مالا يجب على غيره / الايمان به / إلا مجملاً ، وهذا يجب عليه فيه الإيمان المفصل . وكذلك الرجل أول مايسلم ، إنمايجب عليه الإقرار المجمل، ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها، فلم يتساو الناس فيما أمروا به من الإيمان. ولاشك أن من قام بقلبهالتصديق الجازم، الذي لايقوى على معارضته شهوه ولا شبهة ـ: لاتقع معه معصية ، ولولا ماحصل له من الشهوة والشبهة أو إحداهما لما عصى ، بل يشتخل قلبه ذلك الوقت بما يواقعه من المعصية ، فيغيب عنه التصديق والوعيـد فيعصي . ولهذا \_ والله اعلم \_ قال صلى الله عليه وسلم : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » (٢) ، الحديث . فهو حين يزني يغيب عنه تصديقه بحرمة الزنا، وإن بتي اصل التصديق في قلبه، ثم يعاوده. فإن المتقين كما وصفهم الله بقوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقُوا اذَا مسهم طَائفٌ مِن الشَّيْطَانُ تذكروا فإذا هم مبصرون) الاعراف: ٢٠١. قال ليث عن مجاهد: هو الرجل يهم بالذنب فيذكر اللهفيدعه . والشهوة والغضب،بدأالسيئات ، /فإذا أبصررجع. ثم قال تعالى : ( واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لايقصرون ) الاعراف : ٢٠٢،أي واخوان الشــياطين تمدهم الشياطين في الغي ثم لايقصرون. قال ابن عباس: لا

<sup>(</sup>١) صحيح ، أخرجه أحمد ( ٢ / ٢١٥ ، ٢٧١ ) والطبراني والخطيب وغيرهم بسند صحيح بلفظ : « ليس الخبر كالمعاينة » .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه وقد مضي :

الإنس تقصر عن السيئات / ، ولا الشياطين تمسك عنهم . فإذا لم يبصر بقي قلبه في عمى ، والشيطان يمده في غيه ، وان كان التصديق في قلبه لم يكذب ، فذلك النور والإبصار ، وتلك الحشية والخوف تخرج من قلبه . وهذا كما أن الإنسان يغمض عينه فلا يرى ، وان لم يكن أعمى ، فكذلك القلب ، بما يغشاه من رين الذنوب ، لايبصر الحق وان لم يكن أعمى كعمى الكافر . وجاء هذا المعنى مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قال : « اذا زنا العبد نزع منه الإيمان ، فإذا تاب أعيد اليه » (١) .

إذا كان النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة نزاعاً لفظياً ، فلا محذور فيه ، سوى مايحصل من عدوان إحدى الطائفتين على الأخرى والافتراق بسبب ذلك ، وأن يصير ذلك ذريعة الى بدع أهل الكلام المذموم من اهل الإرجاء ونحوهم ، والى ظهور الفسق والمعاصي ، بأن يقول : أنا مؤمن مسلم حقاً كامل الإيمان والاسلام ولي من اولياء الله! فلا يبالي بما يكون منه من المعاصي. وبهذا المعنى قالت المرجئة لايضر مع الايمان ذنب لمن عمله! وهذا باطل قطعاً . فالامام أبو حنيفة رضي الله عنه نظر الى حقيقة الإيمان لغة مع أدلة من كلام الشارع . وبقية الأثمة رحمهم الله نظروا الى حقيقته في عرف الشارع ، فإن الشارع ضم الى التصديق اوصافاً وشر ائط كافي الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك .

وقد اعترض على استدلالهم بأن الايمان في اللغة عبارة عن التصديق - بمنع الترادف بين التصديق والايمان، وهب ان الامر يصح في موضع، فلم قلتم إنه يوجب الترادف مطاقاً؟ وكذلك اعترض على دعوى الترادف بين الاسلام والايمان. وهما يدل على عدم الترادف: أنه يقال للمخبر إذا صدّقه، ولا يقال: آمنه ولا تمن به بل يقال: آمن له ، كما قال تعالى: (فامن له لوط) العنكبوت: ٢٦. (فما آمن لموسى الاذرية من قومه على خوف) يونس: ٨٣. وقال تعالى: (يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين) التوبة: ٢١، ففرق بين المعدى باللام، فالأول يقال للمخبر به ، والثاني للمخبر التوبة: ٢١، ففرق بين المعدى باللام، فالأول يقال للمخبر به ، والثاني للمخبر

<sup>(</sup>١) صحيح ، اخرجه ابو داود والحاكم وصححه هو والذهبي :

ولابرد كونه يجوز أن يقال : ما أنت بمصدّق لنا ، لأن دخول اللام لتقوية العامل /كما إذا تقدم المعمول ، او كان العامل/ اسم فاعل ، او مصدراً ، على ما عرف في موضعه. فالحاصل انه لايقال: قد آمنته، ولاصدقت مله، إنما يقال: آمنت له، كما يقال : أقررت له . فكان تفسيره بأقررت \_ أقرب من تفسيره بصد قت ، مع الفرق بينهما ، لأن الفرق بينهما ثابت في المعنى ، فإن كل مخبر عن مشاكهد او غيب يقال له في اللغة: صدقت ، كما يقال له: كذبت . فمن قال: السماء فوقنا ، قيل له: صدقت. وأما لفظ الايمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب، فيقال لمن قال: طاعت الشمس -: صدقناه، ولايقال: آمنا له، فإن فيه أصل معنى الأمن والائتمان إنما يكون في الخبر عن الغائب، فالأمر الغائب هو الذي يؤتمن عليه المخبر. ولهذا لم يأت في القرآن وغيره لفظ آمن له \_ إلا في هذا النوع . ولأنه لم يقابل لفظ الايمان قط بالتكذيب كما يقابل لفظ التصديق، وإنما يقابل بالكفر، والكفر لا يختص بالتكذيب ، بل لوقال : أنا اعلم انك صادق ولكن لاأتبعك ، بل اعاديك وابغضك وأخالفك ـ: لكان كفراً اعظم ، فعلم ان الايمان ليس التصديق فقط ، ولا الكفر التكذيب فقط ، بل اذا كان الكفر يكون تكذيباً ، ويكون مخالفة ومعاداة بلا تكذيب . فكذلك الايمان ، يكون تصديقاً وموافقة وموالاة وانقياداً، ولايكفي مجرد التصديق ، فيكون الاسلام جزء مسمى الايمان . ولو سلم الترادف، فالتصديق يكون بالأفعال ايضاً . كما ثبت في « الصحيح » عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « العينان تزنيان ، وزناهما النظر ، والأذن تزني ، وزناها السمع »الى ان قال : « والفرج يصدق ذلك ويكذبه » (١) . وقال الحسن البصري رحمه الله : ليس الايمان بالتحلي ولا بالتمني ، ولكنه ماوقر في الصدور وصدقته الأعمال : وليس هذا نقلا للفظ ولاتغييراً له ، فإنالله لم يأمرنا بإبمان ،طلق ، بل بإيمانخاص

<sup>(</sup>١) متفقى عليه وتقدم .

وصفّه وبيئه فالتصديق الذي هو الأيمان، ادنى أحواله ان يكون نوعاً من التصديق العام، فلا يكون مطابقاً له في العموم والخصوص، من غير تغير اللسان ولا قلبه، بل يكون الايمان في كلام الشارع مؤلفاً من العام والخاص، كالانسان الموصوف بأنه حيوان ناطق. ولأن التصديق التام القائم بالقلب مستازم لما وجب من أعمال القلب والجوارح، فإن هذه من لوازم الإيمان التام، وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم. ونقول: إن هذه لوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة، وتخرج عنه اخرى، او إن اللفظ باق على معناه في اللغة، ولكن الشارع زاه فيه أحكاماً، او أن يكون الشارع استعمله في معناه المجازي، فهو حقيقة شرعية، مجاز لغوي، او ان يكون قد نقله الشارع. وهذه الأقوال لمن سلك هذا الطريق.

والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة والآثار السلفية كثيرة جداً: منها: قوله تعالى: (واذا تايت عليهم آياته زادتهم ايماناً) الانفال: ٢. (ويزيد الله الذين اهتدوا هدى) مريم: ٧٧. (ويزداد الذين آمنوا ايماناً) المدثر: ٣٠. (هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنسين ليزدادوا ايماناً مسع ايمانهم) الفتح: ٤٠ (الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل) آل عمران: ١٧٣. وكيف يقال في هده ايماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل) آل عمران: وكيف يقال في قول الناس: «قد حمعوا لكم فاخشوهم » آل عمران: ١٧٣ زيادة مشروع؟ وهل في إنزال السكينة جمعوا لكم فاخشوهم » آل عمران: ١٧٣ زيادة مشروع؟ وهل في إنزال السكينة على قلوب المؤمنين زيادة مشروع؟ وإنما أنزل الله السكينة في قاوب المؤمنين مرجعهم من الحديبية ليزدادوا طمأنينة ويقيناً ، ويؤيد ذلك قو له تعالى: (وإذا مرجعهم من الحديبية ليزدادوا طمأنينة ويقيناً ، ويؤيد ذلك قو له تعالى: (وإذا ما أنزلت سورة فنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناًوهم يستبشرون. وأماالذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً الى رجسهم وماتوا وهم كافرون) التوبة : ١٢٥ فقال: في قامار واهالفقيه ابو الليث السمر قندي رحمه الله ، في تفسيره عند هذه الآية ، فقال:

حدثنا مجد بن الفضل وأبو القاسم الساباذي ، قالا : حدثنا فارض بن مرفويه ، فأل : حدثنا مجد بن الفضل بن العابد ، قال حدثنا يحيى بن عيسى ، قال : حدثنا ابو مطيع عن حماد بن سلمة ، عن أبي المهزم ، عن ابي هريرة ، قال : جاء و ف د ثقيف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : يارسول الله ، الإيمان يزيد وينقص به فقال : « لا ، الإيمان مكمل في القلب ، زيادته كفر و نقصانه شرك » (١) . فقد سئل شيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير رحمه الله عن هذا الحديث ؟ فأجاب : بأن الإسناد من ابي الليث الى ابي مطبع مجهولون لا يعرفون في شيء من كتب التواريخ المشهورة وأما ابو مطبع ، فهو : الحكم بن عبد الله بن مسلمة البلخي ، ضعفه أحمد ابن حنبل، ويجي بن معين ، وعمرو بن علي الفلاس ، والبخاري ، وابو داود ، والنسائي ، وابو حاتم مجد بن حبان البستي ، والعقيلي ، وابن عدي ، والدارة طني ، وغيرهم . واما ابو المهزم ، الراوي عن ابي هريرة ، وقد تصحف على الكتاب ، واسمه : يزيد بن سفيان ، فقد ضعفه ايضاً ، غير واحد ، وتركه شعبة بن الحجاج ، وقال النسائي : متروك ، وقد اتهمه شعبة بالوضع ، حيث قال : لو أعطوه فلسن لحدثهم سبعين حديثاً !!

وقال صلى الله عليه وسلم: « لايؤمن أحدكم حتى اكون أحبّ اليه من ولده ووالده والناس أجمعين » (٢). والمرادني الكمال ، ونظائره كثيرة ، وحديث مشعب الإيمان ، وحديث الشفاعة ، وانه يخرج من النار من في قلبه ادنى ادنى ادنى مثقال ذرة من إيمان ، فكيف يقال بعد هذا : ان إيمان اهل السموات والأرض سواء؟! وإنما التفاضل بينهم بمعان أخر غير الإيمان ؟! وكلام الصحابة رضي الله عنهم في

<sup>(</sup>١) موضوع:

<sup>(</sup>٢) متفق عليه :

السلام للعالم(١) ذكره البخاري رحمه الله في « صحيحه » . وفي هذا المقدار كفاية وبالله التوفيق .

هَذُا الْمُعَىٰ كُثيرِ أَيضاً . منه : قول أَبِي الدرداء رضِي الله عنه : فقيه العبد أَن يتعاهد إيمانه ومانقص منه ، ومن فيقه العبد ان يعلم أيزداد هو أم ينتقص ، وكان عمررضي الله عنه يقول لأصحابه : هلموا نزدد إيماناً ، فيذكرون الله تعالى عز وجل : وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه : اللهم زدنا إيماناً ويقيناً وفقها . وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول لرجل : اجلس بنا نؤمن ساعة . ومثله عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه . وصح عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال : ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان : إنصاف من نفسه ، والإنفاق من إقتار ، وبذل السلام للعالم (١) ذكره البخاري رحمه الله في «صحيحه» . وفي هذا المقدار كفايسة وبالله التوفيق .

وأما كون عطف العمل على الإيمان يقتضي المغايرة ، فالمحل يكون العمل داخلا في مسمى الإيمان: فلاشك أن الايمان تارة يذكر مطلقاً عن العمل وعن الإسلام ، وتارة يقرن بالعمل الصالح ، وتارة يقرن بالإسلام . فالمطلق مستلزم للأعمال ، قال تعالى : (إنما المؤمنون إذا ذم كر الله وجلت قلوبهم ) الانفال : ٢ ، الآية . (إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ) الحجرات : ١٥ ، الآية . (ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ) المائدة : ٨١ . وقال صلى الله عليه وسلم : « لا يزني الزاني حين يزني وهومؤمن » (٢) ، الحديث . « لا تؤمنوا حتى تحاشوا » (٣) . « من خمل علينا السلاح فليس حتى تحاشوا » (٣) . « من خمل علينا السلاح فليس

<sup>(</sup>١) البخاري في « الايمان » معلقاً مجزوماً موقوفاً ، ورواه بعضهم مرفوعاً وهو خطأ كما قال ابو زرعة وغيره ذكره الحافظ في « الفتح » (١/١٠ - طبع مصطفى الحلبي ) وقال : « إلا أن مثله لايقال بالرأي فهو في حكم المرفوع » .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ،

<sup>:</sup> Lun (4)

<sup>:</sup> Lun ( E)

أما إذا عطف عليه العمل الصالح ، فاعلم أن عطف الشميء على الشميء يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشـــتراك في الحـكم الذي ذكر لها ، والمغايرة على مراتب : أعلاها : ان يكونا متباينين ، ليس أحدهما هو الآخر ، ولاجزءاً منه ، ولابينها تلازم ، كقوله تعالى : (خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور) الانعام: ١. (وأنزل التوراة والإنجيل) آل عمران: ٣. وهذا هو الغالب، ويايه: أن يكون بينها تلازم، كقوله تعــالى: ﴿ وَلَا تَلْبُسُوا الْحَقّ بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ) البقرة : ٤٧. ( وأطيعــوا الله وأطيعوا الرسول) المائدة: ٩٢. الثالث: عطف بعض الشيء عليه، كقوله تعالى: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) البقرة : ٢٣٨ . (من كان عدوًّا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال ) البقرة : ٩٨ (/وإذا أُخذنا/من النبيين ميثاقهم ومنك) الاحزاب: ٧. وفي مثل هذا وجهان: أحدهما: أن يكون داخلا في الأول، فيكون مذكوراً مرتبن. والثاني: أن عطفه عليه يقتضي أنه ليس داخلا فيه هنا ، وإن كان داخلا فيه منفرداً ، كما قيل مثل ذلك في لفظ « الفقراء والمساكين » ونحوهما ، تتنوع دلالته بالإفراد والإقتران . الرابع : عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين ، كقوله تعالى : (غافر الذُّنب وقابل التوب) غافر : ٣ .وقد جاء في الشعر العطف لاختلاف اللفظ فقط ، كقو له :

## « فألفى قولها كذباً وميناً «

ومن الناس من زعم أن في القرآن من ذلك قوله تعالى : (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً) المائدة : ٤٨ . والكلام على ذلك معروف في موضعه . فإذا كان العطف في الكلام يكون على هذه الوجوه ، نظرنا في كلام الشارع :

كيف ورد فيه الإيمـان فوجدناه إذا اطلق يراد به مايراد بلفظ الربر ، والتقوى ، والدُّين ، ودين الإسلام . ذكر في أسباب النزول أنهم سألوا عن الإيمان ؟ فأنزل الله هذه الآية : ( ليس البر أن تولواوجوهكم قِبَل المشرق والمغرب ) البقرة : ١٧٧ ، الآيات. قال مجد بن نصر: حدثنا إسحق بن إبراهيم ، حدثنا عبدالله بن يزيد المقرىء، والملائي، قالا : حدثنا المسعودي، عن القاسم، قال : جاء رجل الى ابي ذر رضي الله عنه ، فسأله عن الإيمـــان ؟ فقرأ : ( ليس البر أن تولوا وجوهكم ) البقرة : ١٧٧ ، إلى آخر الآية ، فقال الرجل : ليس عن هذا سألتك ، فقال : جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني عنه ، فقرأ / عليه/ الذي قرأت محليك ، فقال له الذي قات لي ، فلم أبي أن يرضى ، قال : « إن المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرته ورجا ثوابها، وإذا عمل السيئة ساءته وخاف عمّابها » (١) وكذلك أجاب جماعة من الساف بهذا الجواب. وفي « الصحيح » قوله لوفد عبد القيس : « آمركم بالإيمان بالله وحده ، أتدرون ما الإيمانبالله ؟ شهادة أن لا إلهالا الله وحده لاشريك له، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا المخمس من المغنم » (٢) . ومعلوم أنه لم أيرد أن هذه الأعمال تكون إيماناً بالله بدون إيمانالقاب لما قد أخبر في مواضع أنه لابد من إيمان القاب، فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو 

<sup>(</sup>۱) ضعيف بهذا السياق والاسناد ، وعلته الانقطاع ، واختلاط المسعودي ، لكن صح الحديث من رواية أبي أمامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال : يارسول الله ما الايمان ؟ قال : « اذا سرتك حسنتك ، وساءتك سيئتك فأنت مؤمن ، » قال : يارسول الله ما الاثم ؟ قال : « إذا حاك في صدرك شيء فلعه » ، رواه الحاكم ( ١٤/١ ) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ، وإنما هو على شرط مسلم وحده ، فإن ممطوراً لم يخرج له البخاري في صحيحه .

فإنه فسر الإيمان بالأعمال ولم يذكر التصديق ، للعلم بأن هذه الأعمال لاتفيد /مغ/ الجحود . وفي « المسند » عن أنس ، عن ألنبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : « الاسلام علانية ، والايمان في القلب » (١) . وفي هذا الحديث دايل على المغابرة بين الاسلام والايمان. ويؤيده قوله/ في حديث سؤالات جبريل، في معنى الاسلام والايمان . ،/ وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم : « هذا جبرائيل أناكم يعلمكم دينكم ٣(٢) . فجعل الدين هو الاسلام والايمان والاحسان ، فتبين أن ديننا يجمع الثلاثة . لكن هو درجات ثلاثة : مسلم ، ثم مؤمن ، ثم محسن . والمراد بالايمان ماذكر مع الاسلام قطعاً ، كما أنه أريد بالاحسان ماذكر مع الايمان والاسلام ، لا ان الاحسان يكون مجرداً عن الايان ، هذا محال . وهذا كما قال تعالى : (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا . فمنهم ظالم لنفسه . ومنهم مقتصد . ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ) فاطر : ٣٢ . والمقتصد والسابق كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة ، بخلاف الظالم لنفسه ،فإنه معرض للوعيد .وهكذا من أتى بالاسلامالظاهر مـع التصديق بالقلب ، لكن لم يقم بها يجب عليه من الايمان الباطن فإنه معرض للوعيد . فأما الاحسان فهو أعم من جهة نفسه وأخص من جهةاهله ،والايمانأعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله من الاسلام. فالاحسان يدخل فيه الايان، والايمان يدخل فيه الاسلام، والمحسنون أخص من المؤمنين، والمؤمنون أخص من المسلمين. وهذا كالرسالة والنبوة ، فالنبوة داخلة في الرسالة ، والرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها ، فكل رسول نبي ، ولاينعكس .

وقد صــار الناس في مسمى الاســـلام على ثلاثة أقوال: فطائفة جعلت

(Y) amb 3

<sup>(</sup>١) أسناده ضعيف، فيه علي بن مسعدة،قال العقيلي في « الضعفاء » قال البخاري و فيه نظر » ، وقال عبدالحق الأزدي في « الأحكام الكبرى » (ق ٢/٣): «حديث غير محفوظ » .

الإسلام هو الكلمة ، وطائفة أجابوا بما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم حين مسئل عن الإسلام والإيمان ، حيث فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة ، والايمان /بالإيمان/ بالأصول الخمسة (۱) . وطائفة جعلوا الإسلام مرادفاً للإيمان ، وجعلوا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « الإسلام شهادة أن لا إله إلاالله وإقام الصلاة » (۲) ، الحديث \_ : شعائر الإسلام ، والأصل عدم التقدير ، مع أنهم قالوا : إن الإيمان هو الخديث يالقلب ، ثم قالوا الإسلام والإيمان شيء واحد ، فيكون الإسلام هو التصديق ! وهذا لم يقله أحد من أهل اللغة ، وإنما هو الإنقياد والطاعة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « اللهم لك أسلمت وبك آمنت » (٣) . وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة ، والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة . فليس لنا إذا جمعنا بينها أن نجيب بغير ما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم . وأما إذا وأفرد اسم الإيمان فانه يتضمن الإسلام ، وإذا أفرد الإسلام فقد يكون مع الإسلام مؤمناً بلا نزاع ، وهذا يتضمن الإسلام ، وهذا أفرد الإسلام فقد يكون مع الإسلام فيه . هو الواجب ، وهل يكون مسلماً ولايقال له مؤمن ؟ وقد تقدم الكلام فيه .

وكذلك هل يستلزم الإسلام الإيمان؟ فيه النزاع المذكور. وإنما وعد الله بالجنة في القرآن وبالنجاة من النار باسم الإيمان، كما قال تعالى: (ألا إن أولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون) يونس: ٦٣-٣٠. وقال تعالى: (سابقوا إلى مخفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورساه) الحديد: ٢١ وأما اسم الإسلام مجرداً فما على به في القرآن دخول الجنة، لكنه فرضه وأخبر أنه دينه الذي لايقبل من أحد سواه، وبه بعث النبيين، (ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه) آل عمران: ٨٥.

فالحاصل أن حالة اقتران الإسلام بالإيمان غيرحالة إفراد أحدهما عن الآخر،

<sup>(</sup>١) مسلم ، وهو حديث جبريل المتقدم آنفا ،

<sup>(</sup>٢) متفق عليه :

<sup>(</sup>٣) متفق عليه :

فمثل الاسلام من الايمان ، كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرى ، فشهادة الرسالة غير شهادة الوحدانية ، فهما شيئان في الأعيان وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم ، كشيء واحد . كذلك الاسلام والايمان ، لاإيمان لمن لا اسلام له ، ولا إسلام لمن لاإيمان / له / إذ لايخلو المؤمن من إسلام به يتحقق إيمانه ، ولا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه . ونظائر ذلك في كلام الله ورسوله وفي كلام الناس كثيرة ، أعني في الإفراد والاقتران ، منها : لفظ الكفر والنفاق ، فالكفر إذا ذكر ، فرداً في وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون ، كقوله تعالى : (ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين ) المائدة : ٥ . ونظائره كثيرة . وإذا قرن بينها كان الكافر من أظهر كفره ، والمنافق من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه . وكذلك لفظ البر والتقوى ، ولفظ الإثم والعدوان ، ولفظ التوبة والاستغفار ، ولفظ الفقير والمسكن ، وأمثال ذلك .

ويشهد للفرق بين الإسلام والإيمان ، قوله تعالى : (قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ) الحجرات : ١٤ ، الى آخر السورة . وقداعترض على هذا بأن معنى الآية : (قولوا أسلمنا ) الحجرات : ١٤ - : انقدنا بظواهرنا ، فهم منافقون في الحقيقة ، وهذا أحد قولي المفسرين في هذه الآية الكريمة . وأجيب بالقول الآخر ، ومرجح وهو أنهم ليسوا بمؤمنين كاملي الإيمان ، لاأنهم منافقون ، بألقول الآخر ، ومرجح وهو أنهم ليسوا بمؤمنين كاملي الإيمان ، لاأنهم منافقون ، كاني الإيمان عن القاتل ، والزاني ، والسارق ، ومن لاأمانة له . ويؤيد هذا سياق الآية ، فإن السورة من أولها الى هنا في النهي عن المعاصي ، وأحكام بعض العصاة ، ونحو ذلك ، وليس فيها ذكر المنافقين . ثم قال بعد ذلك : (وإن تطيعوا اللهورسوله لاياتكم من أعمالكم شيئاً ) الحجرات : ١٤ ، ولو كانوا منافقين ما نفعتهم الطاعة ، لاياتكم من أعمالكم شيئاً ) الحجرات : ١٤ ، ولو كانوا منافقين ما نفعتهم الطاعة ، شم قال : (إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ) الحجرات : ١٥ ، الآية ، يعني - والله أعلم - أن المؤمنين الكاملي الإيمان ، هم هؤلاء ، لا أنتم ، بل أنتم منتف عنكم الايمان الكامل . يؤيد هذا : أنه أمرهم ، او اذن لهم ، ان يقولوا :

اسلمنا ، والمنافق لأيقال له ذلك ، ولو كانوا منافقين لنفي عنهم الأسلام ، كما نفي عنهم الأسلام ، كما نفي عنهم الايمان ، ونهاهم ان يمنوا بيسلامهم ، فأثبت لهم اسلاماً ، ونهاهم ان يمنوا به على رسوله ، ولو لم يكن اسلاماً صحيحاً لقال لم تسلموا ، بل انتم كاذبون ، كما كذبهم في قولهم : (نشهد انك لرسول الله) المنافقون : ١ . والله اعلم بالصواب . وينتني بعد هذا التقدير والتفصيل دعوى الترادف ، وتشنيع من الزم بأن

الاسلام لو كان إهو / الأمور الظاهرة لكان ينبغي ان لأيقابل بذلك ، ولايقبل السلام المخلص ! وهذا ظاهر الفساد ، فإنه قسد تقدم تنظير الايبان والاسلام بالشهادتين وغيرهما ، وأن حالة الاقتران غير حالة الانفراد . فانظر الى كلمة الشهادة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله الا الله وأنكروا الرسالة ـ : / ما/ كانوايستحقون العصمة ، بل لابد أن يقولوا : لاإله الاالله قائمين بحقها ، ولايكون قائماً بهذه الشهادة حق القيام ، إلا من صدق بالرسالة ، وكذا من شهد أن عجداً رسول الله ،/ لايكون قائماً بهذه الشهادة حق القيام ، إلا من صدق هسذا الرسول في كل ماجاء به . فتضمنت التوحيد وإذا ضممت شهادة أن لااله إلا الله إلى شهادة أن مجداً رسول الله إثبات الرسالة . كذلك الاسلام والايبان : إذاقرن ومن شهادة أن مجداً رسول الله إثبات الرسالة . كذلك الاسلام والايبان : إذاقرن أحدهما بالآخر ، كما في قوله تعالى : (ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنات) الاحزاب : ٣٠ . وقوله صلى الله عليه وسلم : «اللهم لك أسلمت وبك آمنت» (٢) كان المراد من أحدهما غير المراد من الآخر . وكما قال صلى الله عليه وسلم : «الاسلام علانية ، والايبان في القلب » (٣) . وإذا أنفر د أحدهما شمل معني الآخر ، والايبان في القلب » (٣) . وإذا أنفر د أحدهما شمل معني الآخر على الأسلام علانية ، والايبان في القلب » (٣) . وإذا أنفر د أحدهما شمل معني الآخر والمرت أحدهما شمل معني الآخر وكما قال صلى الله عليه وسلم : «الاسلام علانية ، والايبان في القلب » (٣) . وإذا أنفر د أحدهما شمل معني الآخر وكما قال صلى الله عليه وسلم :

<sup>(</sup>١) متفق عليه .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه :

<sup>(</sup>٣) ضعيف كما سبق آنفاً.

وحكمه ، وكما في الفقير والمسكين ونظائره ، فإن لفظي الفقير والمسكين اذا أُجتمعاً افترقا ، واذا أفترقا اجتمعا ، فهل يقال في قوله تعالى : ( فإطعام عشرة مساكين ) المائدة : ٨٩ ـ أنه يعطى المقل وون المعدم ، أو بالعكس ؟ وكذا في قوله تعالى : ( وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لسكم ) البقرة : ٢٧١ .

ويندفع أيضاً تشنيع من قال: ماحكم من آمن ولم يسلم ؟ أو أسلم ولم يؤمن ؟ في الدنيا والآخرة ؟ فمن أثبت لأحدهما حكماً ليس بثابت للآخر ظهر بطلان قوله ويقال له في مقابلة تشنيعه: أنت تقول: المسلم هو المؤمن ، والله تعالى يقول: (ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات) الاحزاب: ٣٥، فجعلها غيرين ، وقله قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مالك عن فلان والله اني لأراه مؤمناً ؟ قال: «او مسلماً »(١) ، قالها ثلاثاً ، فأثبت له الاسلام وتوقف في اسم الايمان ، فمن قال: هما سواء - كان مخالفاً ، والواجب رد موارد النزاع الى الله ورسوله . وقد يتراءى في بعض النصوص معارضة ، ولامعارضة بحمله الله تعالى ، ولكن الشأن في التوفيق ، وبالله التوفيق ،

وأما الاحتجاج بقوله تعالى: ( فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ) الذاريات: ٣٥-٣٦ على ترادف الإسلام والإيبان، فلا حجة فيه، لأن البيت المخرج كانوا متصفين بالإسلام والايبان، ولا يلزم من الاتصاف بها ترادفها.

والظاهر أن هذه المعارضات لم تثبت عن أبي حنيفة رضي الله عنه ، وإنه هي من الأصحاب ، فإن غالبها ساقط لايرتضيه أبو حنيفة ! وقد حكى الطحاوي حكاية أبي حنيفة مع حماد بن زيد / وأن حماد بن زيد/ لما روي له حديث : أي الإسلام أفضل (٢) الى آخره ، قال له: ألا تراه يقول : أي الإسلام أفضل ، قال : الايان،

<sup>(</sup>١) متفق عليه .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ،

ثُم جعل الهجرة والجهاد من الايان؟ فسكت أبو حنيفة ، فقال بعض أصحابه ؛ ألا تجيبه يا أبا حنيفة؟ قال : بـا أجيبه؟ وهو يحدثني بهذا عن رسول الله صلىالله عليه وسلم .

ومن ثمرات هــذا الاختلاف : مسألة الاستثناء في الايــان ، وهو أن يقول / أي / الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله . والناس فيه على ثلاثة أقوال : طرفانووسط، منهم من يوجبه ، ومنهم من يحرمــه ، ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار ، وهذا أصح الأقوال .

أما من يوجبه فلهم مأخـــذان: أحدهما: أن الإيـان هو ما مات الانسان عليه ، والانسان إنها يكون عند الله مؤمناً أو كافراً باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله انه يكون عليه ، وما قبل ذلك لا عبرة به ، قالوا : والإيان الذي يعقبه الكفر فيموت صاحبه كافراً \_: ليس بإيان ، كالصلاة التي افسدها صاحبها قبل الكمال، والصيام الذي يفطر صاحهه قبل الغروب ، وهذا مأخذ كثير من الكلابية وغيرهم، فالصحابة ما زالوا محبوبين قبل إسلامهم ، وإبليس ومن ارتد عن دينه ما زال الله يبغضه وإن كان لم يكفر بعدم ! وليس هذا قول السلف ، ولا كان يقول بهذا من يستثنى من السلف في إيـانه ، وهو فاسد ، فإن الله تعالى قال : ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ) آل عمران : ٣١ ، فأخير انهم يحبهم إن اتبعوا الرسول ، فاتباع الرسول شرط المحبة ، والمشروط يتأخر عن الشرط ، وغير ذلك من الأدلة . ثم صار الى هذا القول طائفة غلوا فيه ، حتى صار الرجل منهم يستثني في الأعمال الصالحة ، يقول : صايت إن شـاء الله ! ونحو ذلك ، يعني القبول . ثم صار كثير منهم يستثنون في كل شيء، فيقول احدهم : هذا ثوب إن شاء الله ! هذا حبل إن شاء الله ! فإذا قيل لهم : هذا لاشك فيه ؟ يقولون : نعم ، لكن إذا شـاء الله ان  كله ، وترك ما نهاه عنه كله ، فإذا قال الرجل: انا مؤمن ، بهذا الأعتبار: فقد شهد لنفسه انه من الأبرار المتقين ، القائمين بجيع ما امروا به ، وترك كل ما نهوا عنه ، فيكون من اولياء الله المقربين! وهذا مع تزكية الإنسان لنفسه ، ولو كانت هذه الشهادة صحيحة ، لكان ينبغي ان يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال . وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون ، وإن جو زوا ترك الاستثناء ، به عني آخر ، كما سنذكره إن شاء الله تعالى . ويحتجون ايضا بجو إز الاستثناء فيما لاشك فيه ، كما قال تعالى : (لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين) الفتح : ٢٧ . وقال صلى الله عليه وسلم حين وقف على المقابر : « وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » (١) . وقال ايضا : « إني لأرجو ان اكون اخشا كم لله » (٢) و نظائر هذا .

وأما من يحرمه ، فكل من جعل الإيمان شيئا واحداً ، فيقول : أنا أعلم أني مؤمن ، كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين ، فقولي : أنا مؤمن . كقولي : أما مسلم . في استثنى في إيانه فهو شاك فيه ، وسموا الذين يستثنون في إيانهم الشكاكة . فن استثنى في إيانه فهو شاك فيه ، وسموا الذين يستثنون في إيانهم الشكاكة . وأجابوا عن الاستثناء الذي في قوله تعالى : (لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ) الفتح : ٢٧ - بأنه يعود الى الأمن والخوف ، فأما الدخول فلا شك فيه ! وقيل : لتدخلن جميعكم أو بعضكم ، لأنه علم أن بعضهم يصوت ! وفي كلا الجوابين نظر : فإنهم وقعوا فيما فروا منه ، فأما الأمن والخوف فقلم أخير أنهم يدخلون نظر : فإنهم وقعوا فيما فروا منه ، فأما الأمن والخوف فقلم أخير أنهم يدخلون آمنين ، مع عامه بذلك ، فلا شك في الدخول ، ولا في الأمن ، ولا في دخول الجميع أو البعض ، فإن الله قد علم من يدخل فلا شك فيه أيضا ، فكان قول : إن شاء الله هنا تحقيقاً للدخول ، كما يقول الرجل فيما عزم على شيء أن يفعله لامحالة : والله هنا كذا إن شاء الله ، لايقولها لشك في إرادته وعزمه ، ولكن إنها لايحنث

<sup>:</sup> Luns (1)

<sup>(</sup>٢) مسلم ، والبخاري نحوه .

الحالف في مثل هذه اليمين لأنه لا يجزم بحصول مراده . وأجيب بجواب آخر لا بأس به ، وهو : أنه قال / ذلك/ تعليها لنا كيف نستثني اذا أخيرنا عن مستقبل . وفي كون هذا المعنى مراداً من النص \_ نظر فإنه ما سيق الكلام الا أن يكون مراداً من اشارة النص . وأجاب الز مخشري بجوابين آخرين باطلين ، وهما : أن يكون الملك قد قاله ، فأثبت قرآناً! أو أن الرسول قاله!!/ فعند هذا المسكين يكون من القرآن ماهو غير كلام الله! فيدخل في وعيد من قال : (ان هذا الا قول البشر) المدثر : ما الله العافية .

وأما من يجوز الاستثناء وتركه ، فهم أسحد بالدليل من الفريقين ، وخير الأمور أوسطها : فإن أراد المستثني الشك في أصل ايسانه منع من الاستثناء ، وهذا هما /لا/ خلاف فيه . وان أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله : (انسا المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايساناً وعلى ربهم يتوكاون . الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون . أولئك هم المؤمنون حقاً ، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم ) الانفال : ٢-٤ ، وفي قوله تعالى : (انسا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهسدوا وفي قوله تعالى : (انسا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهسدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ، أولئك هوالصادقون ) الحجرات : ١٥ . فالاستثناء حينئذ جائز . وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة ، وكذلك من استثنى تعليهاً للأمر بمشيئة الله ، لاشكاً في ايسانه . وهذا القول في القوة كما ترى .

قوله: وجميع ماصع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرح والبيان كله حق. يشير الشيخ رحمه الله بذلك الى الرد على الجهمية ومن وافقتهم القائلين بأن الأخبار قسمان: متواتر وآحاد ، فالمتواترة \_ وان كان قطعي السند \_ لكنه غير قطعي الدلالة ، فإن الأدلة اللفظية لاتفيد اليقين!! ولهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات! قالوا: والآحاد لاتفيد العلم ، ولا يحتج بها من جهة طريقها ، ولا من جهة متنها! فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة

الرسول ، وأحالوا الناس على قضايا وهمية ، ومقدمات خيالية(١) ، سموها قواطع عقلية ، وبراهين يقينية !! وهي في التحقيق (كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ، ووجد الله عنده فو فاه حسابه ، والله سريع الحساب . أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ، ظلمات بعضها فوق بعض ، اذا أخرج يده لم يكد يراها ، ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور) النور : ٣٩ ـ ٠ ٤ . ومن العجب أنهم قدموها على نصوص الوحي ، وعز لوا لأجلها النصوص ، فأقفرت قلوبهم من الاهتداء بالنصوص ، ولم يظفروا(١) بالعقول الصحيحة المؤيدة بالفطرة السليمة والنصوص النبوية . ولو حكموا نصوص الوحي لفازوا بالمعقول الصحيح ، الموافق للفطرة السليمة .

بل كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته ، وما ظنده معقولا ـ: فما وافقه قال : انه محكم ، وقبله واحتج به !! وما خالفه قال : انه متشابه ، ثم رده ، وسمى رده تفويضاً ! أو حرفه ، وسمى تحريفه تأويلا !! فلذلك اشتد انكار أهل السنة عليهم :

وطريق أهل السنة: أن لأيعدلوا عن النص الصحيح ، ولايعارضوه بمعقول ، ولاقول فلان ، كما أشار اليه الشيخ رحمه الله . وكما قال البخاري رحمه الله سمعت الحميدي يقول ، كنا عند الشافعي رحمه الله ، فأتاه رجل فسأله عن مسأله ، فقال قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ، فقال رجل للشافعي : ما تقول أنت ؟! فقال : سبحان الله ! تراني في كنيسة ! تراني في بيعة ! تراني عل وسطي زنار ؟! أقول لك : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وانت تقول : ما تقول أنت ؟! ونظائر ذلك في كلام الساف كثير . وقال تعالى : (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ) الاحزاب: ٣٦.

<sup>(</sup>١) في الاصل: ولم يظفروا بقضايا.

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رسله آحاداً، ويرسل كتبسه مع الآحاد، ولم يكن المرسل اليهم يقولون لانقبله لأنه خبر واحد! وقد قال تعالى: ( هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ) التوبة: ٣٣. فلا بد أن يحفظ الله حججه وبيناته على خلقه، لئلا تبطل حججه وبيناته ؟

ولهذا فضح الله من كذب على رسوله في حياته وبعد وفاته ، وبين حاله للناس . قال سفيان بن عيينة : ما ستر الله احداً يكذب في الحديث . وقال عبدالله بن المبارك : لو هم رجل في البحر (٦) ان يكذب في الحديث ، لأصبح والناس يقولون : فلان كذاب . وخبر الواحد وإن كان يحتمل الصدق والكذب \_ ولكن التفريق بين صحيح الأخبار وسقيمها لايناله احد إلا بعد ان يكون معظم اوقاته

<sup>(</sup>١) متفق عليه ٥

<sup>(</sup>٢) متفق عليه:

<sup>(</sup>٣) متفق عليه :

<sup>(</sup>٤) متفق عليه :

<sup>(</sup>٥) متفق عليه .

<sup>(</sup>٦) في الاصل: السجن :

مشتغلا بالحديث، والبحث عن سير الرواة، ليقف على احوالهم وأقوالهم، وشدة حذرهم من الطغيان والزلل، وكانوا بحيث لو قتلوا لم يسامحوا احداً في كلمة يتقولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فعلوا هم بأنفسهم ذلك. وقد نقلوا هذا اللين الينا كما نقل اليهم، فهم ترمك الإسلام (١) وعصابة الايمان، وهم نقاد الأخبار، وصيارفة الأحاديث. فإذا وقف المرء على هذا من شأنهم، وعرف حالهم، وخبر صدقهم وورعهم وامانتهم -: ظهر له العلم فيما نقلوه ورووه. ومن له عقل ومعرفة يعلم ان اهل الحديث لهم /من/ العلم بأحوال نبيهم وسيرته واخباره، ما ليس لغيرهم به شعور، فضلا ان يكون معلوماً لهم او مظنوناً . كما ان النحاة عندهم من اخبار سيبويه والخليل واقوالها ما ليس عند غيرهم، وعند الأطباء من كلام بقراط وجالينوس ما ليس عند غيرهم، وكل ذي صنعة هو اخبر بها من غيره، فلو سألت البقال عن امر العطر، او العطار عن السبز، ونحو ذلك!! لعد ذلك جهلا كبيراً .

ولكن النفاة قد جعلوا قوله تعالى: (ليس كمثله شيء) الشورى: ١١-: مستنداً لهم في رد الأحاديث الصحيحة ، فكلم جاءهم حديث يخالف قواعدهم وآراءهم ، وما وضعته(٢) خواطرهم وأفكارهم - ردوه بـ (ليس كمثله شيء) الشورى: ١١ ، تلبيساً منهم وتدليساً على من هو اعمى قلبا منهم ، وتحريفا لمعنى الآي عن مواضعه . ففهموا من اخبار الصفات ما لم يرده الله ولا رسوله ، ولا فهمه احد من ائمة الاسلام ، انه (٣) يقتضي أثباتها التمثيل بـا(٤) للمخاوقين!

<sup>(</sup>١) « ترك » بضم التاء المثناة والراء : جمع « تريكة » بفتح الناء وكسسر الراء ، وهي بيضة الحديد للرأس ، يريد انهم دروع الاسلام وحفظته :

<sup>(</sup>٢) في الاصل: وصفته .

<sup>(</sup>٣) في الاصل: انها.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: بها .

ألم استدلوا على بطلان ذلك بـ (ليس محمثله شيء) الشورى: ١١ تحريفاً للنصين!! ويصنفون الكتب، ويقولون: هذا اصول دين الاسلام الذي امر الله به وجاء من عنده ، ويقرأون كثيراً من القرآن ويفوضون معناه الى الله تعالى ، من غير تدبر لمعناه الذي بيّنه الرسول ، وأخبر انه معناه الذي أراده الله . وقد ذم الله تعالى أهل الكتاب الأول على هـذه الصفات الثلاث ، وقص ذلك علينا من خبرهم لنعتبر وننزجر عن مثل طريقتهم . فقال تعالى : (أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقـد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعدما عقلوه وهم يعلمون) البقرة : وي منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعدما عقلوه وهم يعلمون) البقرة : ولا ، الى أن قال : (ومنهم أميون لايعلمون الكتاب إلا أماني ، وإن هم إلا يظنون) البقرة : ١٨ . والأماني : التلاوة المجردة ، ثم قال تعالى : (فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قايلا ، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهـم مما يكسبون) البقرة : ٩٧ . فذمهم على نسبة ما كتبوه الى الله ، وعلى اكتسابهم بذلك ، فكلا الوصفين ذه يم : أن ينسب الى الله ما ليس من عنده ، وأن يأخذ بذلك عوضاً من الدنيا مالا أو رياسة . نسأل الله تعالى اليس من عنده ، وأن يأخذ بذلك عوضاً من الدنيا مالا أو رياسة . نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل ، في القول والعمل ، به نه وكرمه .

ويشير الشيخ رحمه الله بقوله: من الشرع والبيان. الى أن ما صبح عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: شرع ابتدائي، وبيان لما شرعه الله في كتابه العزيز، وجميع ذلك حق واجب الاتباع. وقوله: وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة الهدوى، وملازمة الأولى. وفي بعض النسخ: بالخشية والتقى بدل قوله: بالحقيقة. ففي العبارة الاولى يشير الى أن الكل مشتركون في أصل التصديق، ولكن التصديق يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت، كما تقدم نظيره بقوة البصر وضعفه. وفي العبارة الأخرى يشير الى أن التفاوت بين المؤمنين بأعمال بقوة البصر وضعفه. وفي العبارة الأخرى يشير الى أن التفاوت بين المؤمنين بأعمال القلوب، وأما التصديق فلا تفاوت فيه. والمعنى الأول أظهر قوة، والله أعلم بالصواب.

قُولُهِ : ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّهُمْ أُولِياءَ الْرَحِمْنِ ﴾ .

ش : قال تعالى : ( ألا إن أولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يُحزُّنُونُ . اللَّذِينَ آمنوا وكانوا يتقون ) يونس : ٦٢ ـ ٦٣ الآية . الولي : من الوُلاية بفتح الواو ، التي هي ضد العداوة . وقد قرأ حمزة : (مالكم من و لايتهم من شيء ) الانفال : ٧٢ ، بكسر الواو ، والباقون بفتحها . وقيل : هما لغتان . وقيل : بالفتح النصرة، وبالكسر الإمارة . قال الزجُّاج : وجاز الكسر ، لأن في تولي /بعض/القوم بعضاً جنساً من الصناعة والعمل، وكل ما كان كذلك مكسور، مثل: الخياطة ونخوها. فالمؤمنون أولياء الله ، والله تعالى وليهم ، قال الله تعــالى : ( الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور ./ والذين كفروا أولياؤهمالطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات/) البقرة : ٢٥٧ ، الآية . وقال تعالى : ﴿ ذَلَكَ بِأَنَ اللَّهِ مُولَى الَّذِينَ آمنوا وأن الكافرين لامولى لهم ) مجد: ١١ . ( والمؤمنون / والمؤمنـات / بعضهم أولياء بعض ) التو بة : ١٧ ، الآية. وقال : ته الى ( إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض ) الانفال : ٧٢ ، الى آخر السورة . وقال تعالى : ( إنما وليــــكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون . ومن يتول الله ورسـوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون) المائدة: ٥٥ ـ ٥٦ . فهذه النصوص / كلها / ثبت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعض ، وأنهم اولياء الله ، وأن الله وليهم ومولاهم . فالله يتولى عباده المؤمنين ، فيحبهم ويحبونه ، الولاية من رحمته وإحسانه ، ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجة اليه ، قال تعالى: ( وقل الحِمد لله الذي لم يتخــ ف ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيراً ) الاسراء: ١١١ . فالله تعالى ليس له ولي من الذل ، بللله العزة جميعاً ، خلاف الملوك وغيرهم ممن يتولاه(١) الدله وحاجته الى ولي ينصره.

والولاية أيضاً نظير الإيمان، فيكون مراد الشيخ: أن أهلها في أصلها سواء، وتكون كاملة وناقصة: فالكاملة تكون للمؤمنين المتقين، كما قال تعالى: (ألا إن أولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يجزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة)، ف و الذين آمنوا وكانوا يتقون » منصوب على أنه صفة أولياء الله ، أو بدل منه ، أو بإضار أمدح ، او مرفوع بإضار «هم »، أو خبر ثان له «إن »، وأجيز فيه الجر، بدلا من ضمير «عليهم ». وعلى هذه الوجوه كلها فالولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون ، وهم أهل الوعد المذكور في الآيات الثلاث. وهي عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابه ومساخطه ، ليست بكثرة صوم ولا صلاة ، ولا تملق ولارياضة. وقيل : الذين آمنوا مبتدأ ، والخبر : لهم البشرى ، وهو بعيد ، لقطع الجملة عمّا قبلها ، وانتثار نظم الآية .

ويجتمع في المؤمن ولاية من وجه ، وعداوة من وجه ، كما قد يكون فيه كفر وإيمان ، وشرك وتوحيد ، وتقوى وفجور ، ونفاق وإيمان . وإن كان في هذا الأصل نزاع لفظي بين أهل السنة ، ونزاع معنوي بينهم وبين أهل البدع ، كما تقدم في الإيمان . ولكن موافقة الشارع في اللفظ والمعنى - أولى من موافقته في المعنى وحده ، قال تعالى : ( وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ) يوسف : ١٠٦ وقال تعالى : ( قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ) الحجرات : ١٤ ، الآية . وقد تقدم الكلام على هذه الآية ، وأنهم ليسوا منافقين على أصح القولين . وقال صلى الله عليه وسلم : «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ، ومن كانت فيه خصلة منه نحلة من النفاق حتى يدعها : إذا حدث كذب ، وإذا عاهد غدر ، وإذا وعد أخلف ، وإذا خاصم فجر » (١) . وفي رواية « وإذا ائتمن خان » بدل : « وإذا وعد أخلف ، وأذر جاه في « الصحيحين » . وحديث : « تُشعب الإيمان » تقدم . وقوله صلى الله عليه وسلم : « يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من تقدم . وقوله صلى الله عليه وسلم : « يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من

<sup>(</sup>۱) متفق عليه وسبق .

إيمانُ » (١) . فعلم أن من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يُخلد في النار ، وإن كانُ معه كثير من النفاق، فهو يعذب في النار على قدر / مامعه / من ذلك ، ثم ميخرج من النار . فالطاعات من شعب الإيمان ، والمعاصي من شعب الكفر ، وإن كان رأس شعب الكفر الجحــود، ورأس شعب الإيمان التصــــــــــــــــ وأما ما يُروى مرفوعاً الى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « مامن جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي لله ، لاهم يدرون به ، ولا هو يدري بنفسه » (٢) - : فلا أصل له ، وهو كلام باطل، فإن الجاعة قد يكونون كفاراً، وقد يكونون فساقاً يموتون على الفسق. وأما أولياء اللهالكاملون فهم الموصوفون في قوله تعالى : ﴿ أَلَا إِنَّ أُولِياءَ اللَّهُ لَا حُوفَ عليهم ولاهم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنياوفي الآخرة) يونس: ٦٢ - ٢٤، الآية. والتقوى هي المذكورة في قوله تعالى: (ولكن " السّبر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين) ، الى قوله : (اولئك ومقربون. فالمقتصدون: الذين يتقربون الى الله بالفرائض من أعمال القلوب « صحيح البخاري » عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يقول الله تعالى : من عادى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة ، وماتقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ، ولايزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل ،حتى أحبه ، فإذا أحببته كنتُ سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجمله التي يمشي بها ، ولئن سألني لأعطينه ، ولئن استعاذني لأعيذنه وماتر ددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن ، يكره الموت

Charles Marie

<sup>(</sup>١) متفق عليه .

<sup>(</sup>٢) باطل لاأصل له كما قال المؤلف.

وأكره مساءته »(١) . والولي : خلاف (٢) العدو ، وهو مشتق من الولاء ، وهو الدنو والتقرب اليه بمرضاته الدنو والتقرب ، فولي الله : هو من والى الله بموافقته محبوباته ، والتقرب اليه بمرضاته وهؤلاء كما قال الله تعالى فيهم : ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً . ويرزقه من حيث لا يحتسب ) الطلاق : ٢ - ٣ . قال أبو ذر رضي الله عنه : لما نزلت الآية ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : « يا أباذر ، لو عمل الناس بهذه الآية لكفتهم » (٣) . فالمتقون يجعل الله لهم مخرجاً مما ضاق على الناس ، ويرزقهم من حيث لا يحتسبون ، فيدفع الله عنهم المضار ، و يجلب لهم المنافع ، ويعطيهم الله أشياء يطول شرحها ، من المكاشفات والتأثيرات .

## قوله: (وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن).

ش: أراد اكرم المؤمنين هو الاطوع لله والأتبع المقرآن ، وهو الأتقى ، والأتقى هو الأكرم ، قال تعالى: (إن اكرمكم عند الله أتقاكم) الحجرات: ١٣. وفي « السنن » عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « لافضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي ، ولا لأبيض على أسود ، ولا لأسود على أبيض - : الا بالتقوى ، الناس من آدم ، وآدم من تراب » (٤) . وبهاذا الدليل يظهر ضعف بنازعهم في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر ، وترجيح أحدهما على الآخر ، وأن التحقيق ان التفضيل لايرجع الى ذات الفقر والغنى ، وانمايرجع الى الأعمال والأحوال

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري دون مسلم. لفظ المبارزة لم يروه البخــاري وانما هو من رواية غيره عن ابي امامة بسند فيه ضعيفان كما ذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحـكم ص (٢٦١).

<sup>(</sup>٢) في الاصل: من القرب:

<sup>(</sup>٣) ضعيف ، رواه احمد والحاكم بسند فيه انقطاع .

<sup>(</sup>٤) صحيح ، لكن عزوه للسنن وهم ، فإنه لم يروه أحد منهم وانما هو في مسند الإمام أحمد .

والحقائق، فالمسألة فاسدة في نفسها . فإن التفضيل عند الله بالتقوى وحقائق الإيمان ، لابفقر ولا غنى . ولهذا ـ والله اعلم ـ قال عمر رضي الله عنه : الغنى والفقر مطيتان ، لاأبالي أيها ركبت . والفقر والغنى ابتلاء من الله تعالى لعبده ، كما قال مطيتان ، لاأبالي أيها ركبت . والفقر والغنى ابتلاء من الله تعالى لعبده ، كما قال تعالى : ( فأما الانسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول : ربي أكرمن ) الفجر : 10 ، الآية . فإن استويا ،الفقير الصابر والغني الشاكر ـ في التقوى، استويا في الدرجة ، وان فضل أحدهما فيها فهو الأفضل عند الله ، فإن الفقر والغنى لا يوزنان ، وانما يوزن الصبر والشكر . ومنهم من أحال المسألة من وجه آخر : وهو ان الإيمان / نصف / صبر ونصف شكر ، فكل منها لابد له من صبروشكر وانيا أخذ الناس فرعاً من الصبر وفرعاً من الشكر ، واخذوا في الترجيح ، فجر دوا غنياً منفقاً متصدقاً باذلا ماله في وجوب القرب شاكر الله عليه ، وفقيراً متفرغاً لطاعة الله ولأداء العبادات صابراً على فقره . وحينئذ يقال : ان الملها اطوعها واتبعها ، فإن تساويا تساوت درجتها . والله اعلم : ولو صح التجريد ، لصح ان يقال : ايها افضل معافى شاكر ، او مريض صابر ، او مطاع شاكر ، او مهان يقال : ايها افضل معافى شاكر ، او خائف صابر ؟ ونحو ذلك ،

قوله: (والايمان: هو الايمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، وحلوه ومره، من الله تعالى).

ش: تقدم أن هذه الخصال هي أصول الدين ، وبها أجاب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبرائيل المشهور المتفق على صحته ، حين جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة رجل أعرابي ، وسأله عن الإسلام ؟ فقال : « أن تشهد أن لاإله إلا الله ، وأن مجداً رسول الله ، وتقيم الصلح الله ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت اليه سبيلا » (١) . وسأله عن الإيمان ؟ فقال :

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، وقد تقدم :

(أن تؤمن بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر ، وتؤمن بالقدر ، خيره وشره » . وسأله عن الإحسان ؟ فقال : ( أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك » . وقد ثبت كذلك في ( الصحيح » عنه صلى الله عليه وسلم : أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر تارة بسورتي الإخلاص : ( قل ياأيها الكافرون ) الكافرون : ١ ، و ( قل هو الله أحمد ) الاخسلاص : ١ . وتارة بآيتي الإيان الكافرون : ١ ، و ( قل هو الله أحمد ) الاخسلاص : ١ . وتارة بآيتي الإيان والاسلام : التي في سورة البقرة : ( قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ) البقرة : ١٣٦، الآية ، والتي في آل عمران : ٢٥ ، الآية . /و/ فسر صلى الله عليه وسلم الايان في وبينكم ) (١) آل عمران : ٢٥ ، الآية . /و/ فسر صلى الله عليه وسلم الايان بالله عديث وفد عبد القيس ، المتفق على صحته ، حيث قال لهم : ( آمركم بالايان بالله وحده ، أتدرون ما الايان بالله وحده ؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وأن تؤدوا خمس ماغنمتم » (٢) . ومعلوم أنسه لم يرد /أن/ هسذه الأعمال تكون إياناً بالله بدون إيمان القلب ، لما قد أخبر في غير موضع انه لابد من إيان القلب . فعلم ان هذه مع إيان القاب هو الإيان ، وقد مقدم الكلام على هذا .

والكتاب والسنة مملوءان بيما يدل على ان الرجل لايثبت له حكم الإيبان الا بالعمل مع التصديق ، وهذا اكثر من معنى الصلاة والزكاة ، فإن تلك انها فسرتها السنة ، والايبان بين معناه الكتاب والسنة . فن الكتاب قوله تعالى : ( انها المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم ) الانفال : ٢ ، الآية . وقوله تعالى : ( انها المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ) الحجرات : ١٥ ، الآية . وقوله تعالى : ( فلا وربك لايؤمنون حتى يح محموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في انفسهم تعالى : ( فلا وربك لايؤمنون حتى يح محموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في انفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما ) النساء : ٢٥ ، فني الإيان حتى توجد هذه

<sup>·</sup> Lun (1)

<sup>(</sup>٢) متفق عليه .

الغاية -: دل على أن هذه الغاية فرض على الناس ، فمن تركها كان من اهل الوعيد الواجب ، الذي وعد الهمله بدخول الجنةبلا عذاب ، ولايقال ان بين تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الايان في حديث جبرائيل وتفسيره اياه في حديث وفد عبد القيس معارضة ، لأنه فسر الإيهان في حديث جبرائيل بعد تفسير الإسلام ، فكان المعنى أنه الايان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر مع الأعمال التي ذكرها في تفسير الاسلام ، كما ان الاحسان متضمن للإيهان الذي قدم تفسيره قبل ذكره . بخلاف حديث وفد عبد القيس ، لأنه فسره ابتداء ، لم يتقدم قبله تفسير الاسلام . ولكن هذا الجواب لايتأتى على ماذكره الشيخ رحمهالله من تفسير الايهان ، فحديث وفد عبد القيس مشكل عليه .

ومما يسأل عنه: أنه اذا كان ما اوجبه الله من الأعمال الظاهرة اكثر من الخصال الخمس التي أجاب / بها / النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبرائيل المذكور ، فلم قال ان الاسلام هذه الخصال الخمس ؟ وقد أجاب بعض الناس بأن هذه اظهر شعائر الاسلام وأعظمها ، وبقيامه بها يتم استسلامه ، وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده . والتحقيق: ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقاً ، الذي يجب لله / على / عباده محضه على الأعيان، فيجب على كل من كان قادراً عليه ، ليعبد الله مخلصاً له الدين ، وهذه هي الخمس ، وما سوى ذلك فإنها يجب بأسباب ، صالح ، فلا يعم وجوبها جميع الناس ، بل اما ان يكون فرضاً على الكفاية ، كالجهاد ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، وما يتبع ذلك من امارة ، وحمم ، وفتيا ، واقراء ، وتحديث ، وغير ذلك . وأما ما يجب (١) بسبب حتى الآدميين ، فيختص به من وجب له وعليه ، وقد يسقط يجب (١) بسبب حتى الآدميين ، فيختص به من وجب له وعليه ، وقد يسقط من الدماء والأموال والاعراض ، وحقوق الزوجة والاولاد ، وصلة الارحام ،

<sup>(</sup>١) في الاصل: أن يجب.

ونحو ذلك، فإن الواجب من ذلك على زيد غير الواجب على غمرو. بخلاف صوم رمضان وحج البيت والصلوات الخمس والزكاة ، فإن الزكاة وإن كانت حقاً مالياً فإنها واجبة لله ، والأصناف الثمانية مصارفها ، ولهمذا وجبت فيها النية ، ولم يجز أن يفعلها الغير بلا إذنه . ولم تطلب من الكفار . وحقوق العباد لا يشترط لها النية ، ولو أداها غيره عنه بغير إذنه برئت ذمته ، ويطالب بها الكفار . وما يجب حقاً لله تعالى، كالكفارات ، هو بسبب من العبد ، وفيها معنى العقوبة ، ولهذا كان التكليف شرطاً في الزكاة . فلا تجب على الصغير والمجنون عند أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى، على ما عرف في موضعه .

وقوله: والقدر خيره وشره. وحاوه ومره، من الله تعالى ـ تقدم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبرائيل: «وتؤمن بالقسدر خيره وشره»(١) وقال تعالى: (قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لذا) التوبة: ٥٢. وقال تعلى: (إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً) النساء: ٨٧، (ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك) النساء: ٧٨، الآية.

فإن قيل: فكيف الجمع بين قوله: «كل من عند الله» النساء: ٧٨، وبين قوله: «فن نفسك» ؟ النساء: ٧٩، قيل: قوله: «كل من عند الله»: الخصب والجدب، والنصر والهزيمة، /كلها من عند الله/، وقوله: «فن نفسك»: أي ما أصابك من سيئة من الله فبذنب نفسك عقوبة لك، كما قال تعالى: (وما أصابكم من مصيبة فها كسبت أيديكم) الشورى: ٣٠. يدل على ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه: أنه قرأ: (وما أصابك من سيئة فن نفسك) النساء: ٧٩،

<sup>(</sup>١) متفق عليه على التفصيل المشار اليه قبل قليل.

(وأنا كُتبتها عليك). والمراد بالجِسنة هنا النعمه، وبالسيثة البلية، في أصح الأقوال. وقد قيل: الحسنة الطاعة ، والسيئة المعصية . /و/ قيل : الحسنة ما أصابه يوم بدر ، والسيئة ما أصابه يوم أحدُ. والقول الأول شامل لمعنى القول الثالث ، والمعنى الثاني ليس مراداً دون الأول قطعاً ، ولكن لا منافاة بين أن تكون سميئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه ، مع أن الجميع مقدر ، فإن المعصية الثانية قد تُكونَ عقوبة الأولى ، فتكون من سيئات الجزاء ، مع أنها من سيئات العمل ، والحسنة الثانية قسد تكون من ثواب الأولى ، كما دل على ذلك الكتاب والسسنة . وليس \_ حسنة كان أو سيئة \_ فهو منه لا من الله! والقرآنقد فرق بينهما ، وهم لايفرقون، ولأنه قال تعالى: (كل من عند الله) ، فجعل الحسنات من عند الله ، كما جعل السيئات من عند الله ، وهم لا يقولون بذلك في الأعمال ، بل في الجزاء. وقوله بعد هذا: « ما أصابك من حسنة » و « من سيئة » ، /مثل قوله: « وإن تصبهم حسنة» و ﴿ إِنْ تَصْبُهُمْ سَيْتُهُ ﴾ . وفرق سبحانه وتعالى بين الحسنات التي هي النعم ، وبين السيئات التي هي المصائب ، فجعل هذه من الله ، وهـــذه من نفس الإنسان ، لأن الحِسنة مضافة الى الله ، إذ \* هو احسن بها من كل وجه ، فما من وجه من أوجهها إلا وهو يقتضي الإضافة اليه ، وأما السيئة ، فهو إنما يخلقها لحكمة ، وهي باعتبار تلك الحِكمة من إحسانه ، فإن الرب لايفعل سيئة قط ، بل فعله كله حسن وخبر ،

ولهذا كان الذي صلى الله عليه وسلم يقول في الاستفتاح: « والخدير كله بيديك ، والشر ليس إليك ». أي: فإنك لا تخلق شر المحضاً ، بل كل ما يخلقه ففية حكمة م، هو باعتبارها خيرم، ولكن قد يكون فيه شر بيعض الناس ، فهذا شر جزئي إضافي ، فأما شرر كلي ، او شر مطلق -: فالمرب سبحانه وتعالى منزه عنه . وهذا هو الشر الذي ليس اليه ، ولهذا لايضاف الشر اليه مفرداً قط ، بل إما أن يدخل في عموم المخلوقات ، كقوله تعالى : (الله خالق كل شيء) الرعد : ١٨ ،

﴿ كُلُّ مِن عَنْدُ اللَّهُ ﴾ النساء: ٧٨ ، وإما أن يضافُ الى السبب ، كُقُولُه : ﴿ مِن شُرِّ ما خلق ) الفلق : ٢ ، وإما ان يحذف فاعله ، كقول الجن : ﴿ وَانَّا لَا نَدْرِي أَشْرِ أريد كمن في الأرض ام اراد بهم ربهم ركشداً ) الجن : ١٠ ، وليس إذا خلق ما قد رُرَه إلا الله تعالى ، وليس اذا وقسع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة \_ يكون شرآ كلياً /عاماً/ ، بل الأمور العامة الكلية لاتكون إلا خـــيراً او مصلحة للعباد ، كالمطر العام ، وكإرسال رسول عام . وهذا مما يقتضي انه لايجوز ان يؤيد كذاباً عليه بالمعجزات التي ايد بها الصادقين، فإن هذا شر عام للناس، يضلهم، فيفسد ُ عليهم دينهم ودنياهم واخراهم . وليس هذا كالملك الظالم /والعدو ، فإن الملك الظالم / لابد أن يدفع الله به من الشر أكثر من ظامه ، وقد قيل : ستون سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام، وإذا قُكْر كثرة مُ ظلمه، فذاك خـــير في الدين ، كالمصائب ، تكون كفارة لذنوبهم ، ويثابون على الصبر عليه ، ويرجعون فيه الى الله ، ويستغفرونه ويتوبون اليه ، وكذلك ما يسلط عليهم من العدو . ولهذا قد يمكن الله كثيراً من الملوك الظالمين مدة ، واما المتنبئون الكذابون فلا يطيل تمكينهم ، بل لابد ان يهلكهم ، لأن فسادهم عام في الدين والدنيا والآخرة ، قال تعالى : (ولو تقوُّ ل علينا بعض الأقاويل . لأخـــذنا منهباليمين . ثم لقطعنا منه الو-تين الحاقة: ١٤-٢٤.

وفي قوله: «فمن نفسك » ـ من الفوائد: أن العبد لا يطمئن الى نفسه ولا يسكن اليها ، فإن الشركامن فيها ، لا يجيء إلا منها ، ولا يشتغل بملام الناس ولا ذمهم إذا أساؤوا اليه ، فإن ذلك من السيئات التي أصابته ، وهي إنما أصابته بذنوبه ، فيرجع الى الذنوب ، ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله ، ويسأل الله أن يعينه على طاعته . فبذا : يحصل له كل خير ، ويندفع عنه كل شر .

ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاءالفاتحة : ( اهدناالصر اط المستقيم .

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين) الفائحة : ٥-٧. فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته ، فلم يصبه شر ، لا في الدنيا ولا في الآخرة . لكن الذنوب هي لوازم نفس الإيمان ، وهو محتاج الى الهدى كل لحظة ، وهو الى الهدى أحوج منه الى الطعام والشراب. ليس كما يقوله بعض المفسرين : انهقد هداه ! فلهاذا يسأل الهدى ؟ ! وان المراد التثبيت ، أو مزيدالهداية! بل العبد محتاج الى أن يعلمـــه الله مايفعله من تفاصيل أحواله ، والى مايتركــه من تفاصيل الأمور ، في كل يوم ، والى أن يلهمـــه أن يعمل ذلك . فإنه لايكني مجرد علمه إن لم يجعله مريداً للعمل بما يعلمه ، وإلا كانالعلم حجة عليه ، ولم يكن مهتدياً. ومحتاج الى أن يجعله قادراً على العمل بتلك الإرادة الصالحة ، فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم ، ومالا نريد فعله تهاوناً وكسلا مثل مانريده أو أكثر منه أو دونه، ومالا نقدر عايه مما نريده كذلك، وما نعرف جملته ولانهتدي لتفاصيله كان سؤاله سؤال تثبيت ، وهي آخر الرتب . وبعد ذلك كله هداية أخرى ، وهي صلاة ، لفرط حاجتهم اليه ، فليسوا الى شيء أحوج منهم الى هذا الدعاء . فيجب أن يعلم أن الله بفضل رحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير ، المانعة من الشر ، فقد بين القرآن أن السيئات من النفس ، وإن كانت بقدرة الله ، وان الحسنات كلها من الله تعالى . وإذا كانالأمر كذلك وجبان ميشكر سبحانه، وان يستغفره العبد من ذنوبه ، وألا يتوكل الاعليه وحده ، فلا يأتي بالحسنات الا هو فأوجب ذلك توحيده ، والتوكل عليه وحده ، والشكر له وحده ، والاستغفار من الذنوب :

وهذه الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها في الصلاة ، كما ثبت عنه في « الصحيح » : انه كان اذا رفع راســـه من الركوع يقول : « ربنا لك الحمد ،

حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيــه » (١) . « ملء السموات ، وملء الأرض ، وملء ما شئت من شيء بعد ، اهل الثناء والمجد ، احق ماقاله العبد ، وكلنا لك عبد » (٢) . فهذا حمد ، وهو شكر لله تعالى ، وبيان ان حمده احق ماقاله العبد ، ثم يقول بعسد ذلك : « لامانع لما اعطيت ، ولا معطى لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد » . وهذا تحقيق لوحدانيته ، لتوحيد الربوبية ، خلقاً وقدراً ، وبداية ونهاية (٣) ، هو المعطي المانع ، لامانع لما اعطى ، ولامعطي لما منع ، ولتوحيد الإلهية ، شرعاً وامراً ونهياً ، وانالعباد وان كانوا يعطو نَ جَدًّا : ملكا وعظمة وبختا ورياسة،فيالظاهر، او في الباطن ، كأصحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة ، فلا ينفع ذا الجد منك الجد، اي لاينجيه ولا يخلصه ، ولهذا قال : لاينفعه منك ، ولم يقل ولا ينفعــه عندك لأنه لو قيل ذلك اوهم انه لايتقرب به اليك ، لكن قد لايضره. فتضمن هذا الكلام تحقيقالتوحيد ، او تحقيق قوله : ( اياك نعبد واياك نستعين ) الفائحة : ٤، فإنه لو قدر ان شيئًا من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب ، و أنما يكون بمشيئة الله وتيسيره ـ: لكان الواجب ان لايرجى الا الله ، ولا يتوكل الا عليه ، ولايسأل الا هو ، ولايستغاث الا به ، ولايستعان الا هو ، فله الحمد و اليه المشتكي ، وهو المستعان، وبه المستغاث ، ولا حول ولا قوة الا به . فكيف وليس شيء من الأسباب مستقلا بمطلوب، بل لابد من انضهام اسباب اخر اليه، ولا بد ايضاً من صرف الموانع والمعارضات عنه ، حتى يحصل المقصود ، فكل سبب فله شريك ، وله ضد ، فإن لم

<sup>(</sup>۱) البخاري ، لكن ليس من فعله صلى الله عليه وسلم ، بل انه سمع رجلا يقول ذلك فقال صلى الله عليه وسلم : « لقد رايت بضعة وثلاثين ملكاً يبتدرونها ايهم يكتبها اولا » .

<sup>(</sup>٢) صحيح متفق عليه ، وهو حديث آخر ، والمصنف دمجـــه بالأول ، فأوهم انها حديث واحد !

<sup>(</sup>٣) في الاصل: وهداية.

يعاونه شريكه ، ولم ينصرف عنه ضده \_ : لم تحصل مشيئته . والمطر وحده لاينبت النبات الا بما ينضم اليه من الهواء والتراب وغير ذلك ، ثم الزرع لايتم حتى تصرف عنه الآفات المفسدة له ، والطعام والشراب لايغذي الا بما جعل في البدن من الأعضاء والقوى ، ومجموع ذلك لايفيد ان لم تصرف عنه المفسدات .

والمخلوق الذي يعطيك او ينصرك ، فهو ـ معان الله يجعل فيه الإرادة والقوة والفعل ـ : فـــلا يتم مايفعله الا بأسباب كثيرة ، خارجة عن قدرته ، تعاونـــه على مطلوبه ، ولو كان ملكاً مطاعاً ، ولابدان يصرف عن الأسباب المتعاونة مايعارضها ويمانعها ، فلا يتم المطلوب الا بوجود المقتضي وعدم المانع .

وكل سبب معين فإنما هو جزء من المقتضي، فليس فى الوجود شيء واحد هو مقتض تام، وان سمي مقتضياً، وسمي سائر مايعينه شروطاً ـ فهذا نزاع لفظي : واما ان يكون في المخلوقات علة تامة تستلزم معلولها فهذا باطل :

ومن عرف هذا حق المعرفة انفتح له باب توحيد الله، وعلم انه لا يستحق ان يسأل غيره، فضلا عن ان يعبد غيره، ولايتوكل على غيره، ولا يرجى غيره:

قوله: (ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين احد من رسله، ونصدقهم كلهم على ماجاؤوا به).

ش: الإشارة بذلك الى ماتقدم مما يجب الإيمان به تفصيلا ، وقوله: لانفرق بين احد من رسله ، الى آخر كلامه ـ اي: لانفرق بينهم بأن نؤمن ببعض ونكفر ببعض ، بل نؤمن بهم ونصدقه م كلهم ، فإن من آمن ببعض وكفر ببعض ، كافر بالكل . قال تعالى : (ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا . اولئك هم الكافرون حقاً ) النساء : ١٥٠ ـ ١٥١ . فإن

المعنى الذي لأجله(١) آمن بمن آمن /به/ منهم - موجود في الذي لم يؤمن به ، وذلك الرسول الذي آمن به قدجاء بتصديق /بقية/ المرسلين ، فإذا لم يؤمن ببعض المرسلين كان كافراً بمن في زعمه انه مؤمن به ، لأن ذلك الرسول قد جاء بتصديق المرساين كلهم ، فكان كافراً حةاً ، وهو يظن انه مؤمن ، فكان من الأخسرين أعمالا ،الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعاً .

قوله: (واهل الكبائر من أمة مجد صلى الله عليه وسلم في النار لايخلدون ،اذا ماتوا وهم موحدون ،وان لم يكونوا تائيين ، بعد أن لقوا الله عارفين .وهم في مشيئته وحكمه ، ان شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله ، كما ذكر عز وجل في كتابه: (ويغفر مادون ذلك لمن يشاء) النساء: ٨٤ و ١١٦ وإن شاءعذبهم في النار بعدله ، ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ،ثم يبحثهم الى جنته . وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ، ولم يجعلهم في يبحثهم الى جنته . وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ، ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته ، الذين خابوا من هدايته ، ولم ينالوا من ولايته . اللهم ياولي الاسلام واهله ، ثبتنا على الاسلام حتى نلقاك به ) .

ش: فقوله: وأهل الكبائر من أمة مجد صلى الله عليه وسلم في النار لايخلدون إذا ماتوا وهم موحدون \_ رد لقول الخوارج والمعتزلة ، القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار . لكن الخوارج تقول بتكفيرهم ، والمعتزلة بخروجهم عن الإيمان ، لابدخولهم في الكفر ، بل لهم منزلة بين منزلتين ، كما تقدم عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله : ولانكفر أحداً من أهل القبلة بذنب مالم يستحله ،

وقوله: وأهل الكبائر من أمة مجد \_ تخصيصه أمـــة مجد ، يفهم منه أن أهل الكبائر من أمة غير مجد صلى الله عليه وسلم قبل نسخ تلك الشرائع به ، / حكمهم / مخالف لأهل الكبائر من أمة مجد . وفي ذاك نظر ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) في الأصل : للرجاء :

أخبر أنه: « يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان » (١) . ولم يخص أمته بذلك ، بل ذكر الإيمان مطلقاً ، فتأمله . وليس في بعض النسخ ذكر الأمة . وقوله : في النار \_ معمول لقوله : لا يخلدون . وإنما قدمه لأجل السجعة ، لا أن يكون / في النار / خبر لقوله : وأهل الكبائر ، كما ظنه بعض الشارحين .

واختلف العلماء في الكبائر على أقوال ، فقيل : سبعة ، وقيل : سبعة عشر : وقيل: ما اتفقت الشرائع على تحريمه . وقيل: مايسد باب المعرفة بالله . وقيل: ذهاب الأموال والأبدان. وقيل: سميت كبائر بالنسبة والإضافة الى مادونها : وقيل: لاتعلم أصلا. أو: انهاأخفيت كليلة القدر. وقيل: إنها الىالسبعين اقرب، وقيل: كل مانهي الله عنه فهو كبيرة . وقيل: إنهامايترتب عليها حدُّ أو متومَّعٌ لـ عليها بالنار ، أو اللعنة ، أو الغضب . وهـــذا أمثل الأقوال . واختلفت عبارات الساف(٢) في تعسريف الصغائر : منهم من قال : الصغيرة مادون الحدِّين : حد الدنيا وحد الآخرة . ومنهم من قال : كل ذنب لم ميختم بلعنــة او غضب او نار ، ومنهم من قال : الصغيرة ماليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة ، والمراد بالوعيد : الوعيد الخاص بالنار او اللعنة او الغضب ،فإن الوعيد الخاص في الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا ، اعني المقلسّرة ، فالتعزير في الدنيا نظير الوعيد بغير النار او اللعنة او الغضب. وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره، فإنه يدخل فيه كل ما ثبت بالنص انه كبيرة ، كالشرك ، والقتل ، والزنا ، والسحر ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ، ونحو ذلك ، كالفرار من الزحف ، واكل مال اليتيم واكل الربا ، وعقوق الوالدين ، واليمين الغموس ، وشهادة الزور ، وامثال ذلك . وترجيح هذا القول من وجوه : احدها : انه هو المأثور عن السلف ، كابن عباس ، وابن عيينه ، وابن حنبل رضي الله عنهم ، وغيرهم . الثاني : إن الله تعالى

<sup>(</sup>١) متفق عليه .

<sup>(</sup>٢) في الاصل: عبارة قائليه.

قَالَ : ﴿إِن تُجِتَنبُوا كُبَاثُرُ مَا تُنهُونَ عَنْهُ نَكُفُر عَنَّكُمْ سَيَّئَاتُكُمْ وَنْدَخُلُكُم مَدْخُلاكُريماً﴾ النساء: ٣١. فلا يستحق هذا الوعد الكريم من اوعِد بغضب الله ولعنته وناره ، وكذلك من استحق ان يقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر . الثالث: أن هذا الضابط مرجعه إلى ماذكره الله ورسوله من الذنوب ، فهو حد والصغائر ، بخلاف تلك الأقوال ، فإن من قال : سبعة ، او سبعة عشرة ، او الى السبعين اقرب ـ : مجرد دعوى . ومن قال : ما اتفقت الشرائع على تحربمه دون ما اختلفت فيه ـ: يقتضي ان شرب الخمر ، والفرار من الزحف ، والتزوج ببعض المحارم ، والمحرم بالرضاعة والصهرية ، ونحو ذلك ـ ليس من الكبائر! وان الحبة من مال اليتيم، والسرقة لها، والكذبة الواحدة الخفيفة، ونحو ذلك ـ : منالكبائر ! وهذا فاسد . ومن قال : ماسد باب المعرفة بالله ، او ذهاب الأموال والأبدان ـ : يقتضي ان شرب الخمر ، واكل الخنزير والميتة والدم ،وقذف المحصنات \_ ليسمن الكبائر! وهذا فاسد . ومن قال : إنها سميت كبائر بالنسبة الى مادونها ، او كل مانهـي الله عنه فهو كبيرة ـ: يقتضي ان الذنوب في نفسها لاتنقسم الى صغائر وكبائر ! وهذا فاسد ، لأنه خلاف النصوص الدالة على تقسيم الذنوب الى صغائر وكبائر . ومن قال : إنها لاتعلم اصلا ، او إنها مبهمة ـ : فإنما اخبر عن نفسه انه لايعلمها ، فلا يمنع ان يكون قد علمها غيره . والله اعلم .

وقوله: وإن لم يكونوا تائبين ـ لأن التوبة لاخلاف انها تمحو الذنوب، وإنما الخلاف في غير التائب. وقوله: بعد ان لقوا الله تعسالي عارفين ـ لو قال: مؤمنين، بدل قوله: عارفين، كان اولى، لأن من عرف الله ولم يؤمن به فهو كافر وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها الجهم، وقوله مردود باطل، كما تقدم. فإن إبايس عارف بربه، (قال رب فأنظرني الى يوم يبعثون) الحجر: ٣٦. (قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين: إلا عبادك منهم المخلصين) ص: ٨٧، ٨٧. وكذلك فرعون

واكَثَر الكَّافرين. قَالَ نعالى: ﴿ وَلَنُن سَأَلتُهُم مِن نَحَلَق السّمُواتُ والأَرْضِ لَيَقُولُنَ اللّهِ) لقان: ٢٥. (قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله) المؤمنون: ٨٤ ـ ٨٥. الى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. وكأن الشيخ رحمه الله اراد المعرفة الكَاملة المستلزمة للأهتداء، التي يشير اليها الهل الطريقة، وحاشا او لئك ان يكونوا من اهل الكبائر، بل هم سادة الناس وخاصتهم،

وقوله: وهم في مشيئة الله وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله، الى آخر كلامه \_ فصل الله تعالى بين الشرك وغيره لأن الشرك(۱) اكبر الكبائر، كا قال صلى الله عليه وسلم، واخبر الله تعالى ان الشرك غير مغفور، وعلق غفران مادونه بالمشيئة، والجائز يعلق بالمشيئة دون الممتنع، ولو كان الكل سواء لما كان للتفصيل معنى. ولأنه على هذا الغفران بالمشيئة، وغفران الكبائر والصغائر بعد التوبة مقطوع به، غير معلى بالمشيئة، كما قال تعالى: (قل ياعبادي الذين اسرفوا على انفسهم لاتقنطوا من رحمة الله، ان الله يغفر الذنوب جميعاً، إنه هو الغفور الرحيم) الزمر: ٥٣. فوجب ان يكون الغفران المعلى بالمشيئة هو غفران الذنوب سوى الشرك بالله / قبل التوبة / .

وقوله: ذلك ان اللهمولى اهل معرفته ـ فيهمؤاخذة لطيفة ، كما تقدم .وقوله اللهم ياولي الإسلام واهله مسكنا (٢) بالاسلام، وفي نسخة: ثبتناعلى الإسلام حتى نلقاك به (٣) ـ / روى شيخ الإسلام ابو اسماعيل الأنصاري في كتابه « الفاروق » بسنده عن انس رضي الله عنه ، قال : كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ياولي الإسلام واهله ، مسكني بالإسلام حتى القاك عليه » (٤) . ومناسبة

<sup>(</sup>١) في الاصل: الشرك من.

<sup>(</sup>٢) في الاصل: مكنا.

<sup>(</sup>٣) في الاصل: عليه .

<sup>(</sup>٤) لم اقف على اسناده ، وما اخاله يصمح ، و «كتاب الفاروق » لم نقف عليه مع الاسف .

عُمَّمُ الْكَالَّمُ الْمُتَقَّدُم بِهِذَا الْدَعَاءُ ظَاهِرةً . وَبَمثلُ هَــَذُا الْدَعَاءُ دَعَا يُوسَفُ الْصَلَّدِيقُ صَلُواتَ الله عليه ، حيث قال : (رب قــد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث ، فاطر السموات والأرض ، انت وليي في الدنيا والآخرة ، توفني مسايا والحقني بالصالحين ) يوسف : ١٠١ . وبه دعا السحرة الذين كانوا اولى من آمن بموسى صلوات الله على نبينا وعليه ، حيث قالوا : (ربنا افرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين ) الاعراف : ١٢٥ . ومن استدل بهاتين الآيتين على جواز تمني الموت فلا دليل له فيه ، فإن الدعاء إنما هو بالموت على الإسلام ، لا بمطلق الموت، ولا بالموت دليل له فيه ، فإن الدعاء إنما هو بالموت على الإسلام ، لا بمطلق الموت، ولا بالموت الآن ، والفرق ظاهر .

ش: قال صلى الله عليه وسلم: «صلوا خلف كل بر وفاجر» (١). رواه مكحول عن ابي هريرة رضي الله عنه، واخرجه الدارقطني، وقال: مكحول لم يلقى ابا هريرة. وفي إسناده معاوية بن صالح، متكلم فيه، وقد احتج به مسلم في صحيحه. وخرج له الدارقطني ايضا وابو داود، عن مكحول، عن ابي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم، برأكان او فاجراً، وإن عمل بالكبائر، والجهاد واجب عليكم مع كل امير، برأكان او فاجرا، وإن عمل الكبائر» (٢). وفي «صحيح البخاري»: كل امير، برأكان او فاجرا، وإن عمل الكبائر «(٢). وفي «صحيح البخاري»: ان عبدالله بن عمر رضي الله عنه كان يصلي خلف الحجاج /بن يوسف/ الثقفي، وكذا انس بن مالك، وكان الحجاج فاسقاً ظالماً. وفي صحيحه «صحيحه» ايضا، ال النبي صلى الله عليه وسلم قال «يصلون لكم، فإن اصابوا فلكم ولهم، وإن

<sup>(</sup>١) ضعيف .

<sup>(</sup>٢) ضعيف ايضا.

أخطأُوا فلكُم وعليهم »(١). وعن عبدالله بن غمر رضي الله عنه ، أنْ رسول الله صلى الله عليه وصلوا على من صلى الله عليه وسلم قال : « صلوا خلف من قال لاإله إلا الله ، وصلوا على من مات من اهل لاإله إلا الله »(٢) . اخرجه الدارقطني من طرق ، وضعفها .

اعلم ، رحمك الله وإيانا : انه يجوز للرجل ان يصلي خلف من لم يعلم منـــه بدعة ولا فسقاً ، باتفاق الأثمة ، وليس من شرط الاثتمام ان يعلم المأموم اعتقاد إمامه ، ولا ان يمتحنه ، فيقول : ماذا تعتقــد ؟! بل يصلي خلف المستور الحال ، ولو صلى خلف مبتدع يدعوالى بدعته ، او فاستى ظاهر الفستى ، وهو الإمامالراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه ، كإمام الجمعة والعيدين ، والإمام في صلاة الحج بعرفة ، ونحو ذلك ـ : فإن المأموم يصلي خلفه ، عند عامة السلف والخلف . ومن تُرك الجمعة والجاعة خلف الإمام الفاجر، فهو مبتدع عند اكثر العلماء. والصحيح انه يصليها ولايعيدها ، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجاعة خاف الأئمة الفجار ولايعيدون ، كما كان عبدالله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف، وكذلك انس رضي الله عنه ، كما تقدم ، وكذلك عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن ابي معيط، وكان يشرب الخمر، حتى انه صلى بهم الصبح مرة اربعاً ، ثم قال: ازيدكم ؟! فقال له ابن مسمود: ماز لنا معك منذ اليوم في زيادة !! وفي « الصحيح » : ان عثمان بن عفان رضي الله الذي صلى بالناس امام فتنة ؟ فقال : يا ابن اخي ، ان الصلاة من احسن ما يعمل الناس ، فإذا احسنوا فأحسن معهم ، واذا اساؤوا فاجتنب اساءتهم (٣) .

والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة ، فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل

<sup>(</sup>١) صحيح ، رواه احمد ايضا .

<sup>(</sup>٢) ضعيف .

<sup>(</sup>٣) صحيح .

صلاته ، لكن انها كره من كره الصلاة خلفه ، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر واجب .

ومن ذلك : ان من اظهر بدعةوفجوراً لابرتب إماماً للمسلمين ، فإنه يستحق التعزير حتى يتوب، فإن امكن هجره حتى يتوب كان حسيناً، وإذا كان بعض الناس اذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غبره اثر ذلك في انكار المنكر حتى يتوب او يعزل او ينتهي الناس عن مثل ذنبه -: فمثل هذا اذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصاحة شرعية ، ولم تفت المأموم جمعة ولاجاعة . واما اذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجاعة ، فهنا لايترك الصلاة خلفه الا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم . وكذلك اذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور ، ليس في ترك الصلاة خلفه ، صلحة شرعية ، فهنا لايترك الصلاة خلفه ، بل الصلاة خلفه افضل ، فاذا امكن الإنسان ان لايقدم مظهراً للمنكر في الإمامة ، وجب عليه ذلك ، لكن اذا ولاه غيره ، ولم يمكنه صرف، عن الإمامة ، او كان لايتمكن من صرفه عن الاماهة الا بشر اعظم ضرراً من ضرر ماأظهر من المنكر -: فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، ولادفع اخف الضررين بحصول اعظمها، فان الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ، وتعطيل المفاسد وتقليلها ، بحسب الإمكان. فتفويت الجمع والجماعات اعظم فساداً من الاقتداء فيهما بالإمام الفاجر، لاسيم اذا كان التخلف عنها لايدفع فجورا ، فيبقى تعطيل المصاحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة.

واما اذا امكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر، فهذا اولى من فعلها خلف الفاجر. وحينئذ، فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر، فهو موضع اجتهاد العلماء: / منهم من قال: يعيد /، ومنهم من قال: لايعيد. وموضع بسط ذلك في كتب الفروع.

واما الإمام اذا نسي او اخطأ ، ولم يعلم المأموم بحاله ، فلا إعادة على المأموم - ١٣١\_

للحديث المتقدم . وقد صلى عمر رضي الله عنه وغيره وهو جنب ناسياً للجنابة ، فأعاد الصلاة ، ولم يأمر المأمومين بالإعادة . ولو علم ان إمامه بعد فراغه كان على غير طهارة ، اعاد عند ابي حنيفة ، خلافاً لمالك والشافعي واحمد في المشهور عنه . وكذلك لو فعل الإمام مالا يسوغ عند المأموم. وفيه تفاصيل موضعها كتب الفروع ولو علم ان إمامه يصلي على غير وضوء !! فليس له ان يصلي خلفه ، لأنه لاعب وليس بمصل .

وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع ساف الامة ان ولي الأمر ،وامام الصلاة ، والحاكم ، وامير الحرب ، وعامل الصدقة \_: فيطاع في مواضع الاجتهاد وليس عليه ان يطيع اتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك، وترك رأيهم لرأيه ، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ، ومفسدة الفرقةوالاختلاف ،اعظم من امر المسائل الجزئية. ولهذا لم كيجز \* للحكام ان ينقض بعضهم حكم بعض : والصواب المقطوع به صحة مصلاة بعض هؤلاء خلمن بعض . يروى عن أبي يوسف انه لما حج مع هرون الرشيد ، فاحتجم الخليفة ، وافتاه مالك بأنه لايتوضأ ،وصلى بالناس، فقيل لأبي يوسف: أصليت خلفه؟ قال: سبحان الله! امير المؤمنين. يريد بذلك ان ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل اهل البدع. وحديث ابي هريرة ، الذي رواه البخاري ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « مُيصلون لكم ، فإن اصابوا فلكم ولهم ، وان اخطأوا فلكم وعليهم » (١) - : نص صحيح صريح في ان الإمام إذا اخطأفخطؤه عليه ، لاعلى المأموم . والمجتهد غايتهأنه اخطأ بترك واجب اعتقـــد انه ليس واجباً ، او فعل محظوراً اعتقـــد أنـــه ليس محظوراً . ولايحل لأحـــد يؤمن بالله واليـــوم الآخـــر أن يخالف هـــذا الحديث الصريح الصحيح بعد ان يبلغه ، وهو حجة على من ميطاق من الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا ترك مايعتقد مُ المأموم وجوبه لميصح اقتداؤه به!!

<sup>(</sup>١) صحيح ، وتقدم .

وقوله: وعلى من مات منهم \_ أي ونرى الصلاة على من مات من الأبرار والفجار ، وإن كان يستثني من هذا العموم البغاة وقطاع الطريق ، وكذا قاتل نفسه، خلافاً لأبي يوسف ، لاالشهيد ، خلافاً لمالك والشافعي رحمها الله ، على ماعرف في موضعه لكن الشيخ إنها ساق هذا لبيان أنا لانترك الصلاة على من مات من أهل البدع والفجور، لا للعموم الكلي، ولكن المظهرون للإسلام قسان: إما مؤمن، وإما منافق ، فمن علم نفاقه لم تجز الصلاة عليه والاستغفار له ، ومن لم يعلم ذلك منه صلي عليه . فإذا علم شخص نفاق شخص لم يصل هو عليه ، وصلى عليه من لم يعلم نفاقه ، وكان عمر رضي الله عنه لا يصلي على من لم يصل عليه حذيفة ، لأنه كان في غزوة تبوك قد عرف المنافقين ، وقد نهبي الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين ، وأخبر أنه لايغفر لهم باستغفاره ، وعلل ذلك بكفرهم بالله ورسوله ، فمن كان مؤمناً بالله ورسوله لم ينه عن الصلاة عليه ، ولو كان له من الذنوب الاعتقادية البدعية أو العملية أو الفجوريــة ماله ، بل قـــد أمره اللهتعالى بالاستغفار للمؤمنين ، فقال تعالى : ( فاعلم أنه لاإله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) مجد : ١٩ . فأمره سبحانه بالتوحيـــد والاستغفار لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات ، فالتوحيد أصل الدين ، والاستغفار له وللمؤمنين كماله . فالدعاء لهم بالمغفرة والرحمة وسائر الخبرات ، إما واجب وإما مستحب ، وهوعلى نوعين : عام وخاص ، أما العام فظاهر ، كما في هذه الآية ، وأما الدعاء الخاص ، فالصلاة معلى الميت، فما من مؤمن يموت إلا وقد أمر المؤمنــون أن يصلوا عليه صلاة الجنازة ، وهم مأمورون في صلاتهم عليه أن يدعوا له ، كما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنـــه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء » (١) .

<sup>(</sup>۱) اسناده جید .

قوله: (ولاننزل أحداً منهم جنة ولانارا).

ش: يريد: أنا لانقول عن أحد معين من اهل القبلة إنه من اهل الجنة او من اهل البنة كالعشرة من اهل النار ، إلا من أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة كالعشرة رضي الله عنهم . وإن كنا نقول : إنه لابد أن يدخل النار من أهل الكبائر من شاء الله إدخاله النار ، ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين ، ولكنا نقف في الشخص المه ين فلا نشهد له بجنة ولانار إلا عن علم ، لأن الحقيقة باطنة ، وما مات عايه لا نحيط به لكن نرجو للمحسنين ، ونخاف على المسيئين .

وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال: أحدها: أن لا يشهد لأحد إلا للأنبياء، وهذا ينقل عن مجد بن الحنفية، والأوزاعي. والثاني: أنه يشهد بالجنة للكل مؤمن جاء فيه النص، وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث. والثالث: أنه ميشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون، كما في « الصحيحين»: أنه مر بحنازة ، فأثنوا عليها بخير ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: « وَجبت ، ومربأ خرى فأثني عليها بشر، فقال: وجبت». وفي رواية كرر: « وجبت» ثلاث مرات، فقال عمر: يارسول الله ، ماوجبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هذا أثنيتم عليه خيراً وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض» (١). وقال صلى الله عليه وسلم: « توشكون ان تعلموا أهل الجنة من أهل النار»، قالوا: بم يارسول الله ؟ قال: « بالثناء الحسن والثناء السيىء » (٢). فأخبر أن ذلك مما يعلم به أهل الجنة وأهل النار.

<sup>(</sup>١) صحيح .

<sup>(</sup>٢) اسناده محتمل للتحسين ، فانه من رواية ابن ابي زهير النقفي عن أبيه مرفوعاً أخرجه ابن ماجه ( ٢٢٢ ) ) ، قال في « الزوائد » : أخرجه ابن ماجه ( ٤٢٢١ ) وأحمد ( ٣ / ٤١٦ ) ، 7 / ٤٦٦ ) ، قال في « الزوائد » : « اسناده صحيح ، رجاله ثقات » ، قلت : ابو بكر هذا ، لم يرو عنه غير اثنين ، ولم يوثقه غير ابن حبان ( ١ / ٢٦٧ ) ، وقال في « التقريب » : « مقبول » ، يعني عند المتابعة ، والا فلين الحديث .

قُولُه: (ولأنشهد عليهم بُكُفر ولأبشركُ ولأبنفاق ، مالم يظهر منهم شيء من ذلك ، ونذر سرائرهم الى الله تعالى ) .

ش: لأنّا قد أمرنا بالحكم بالظاهر، ونُّهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم . قال تعالى : (يا ايها الذين آمنوا لايسخر وهم من قوم عسى ان يكونوا خيراً منهم) الحجرات : ١١، الآية . وقال تعالى : (ياايها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن ، إن بعض الظن إثم ) الحجرات : ١٢ . وقال تعالى : (ولاتقف ماليس لك به علم ، إن السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا) الاسراء :٣٠.

قوله: (ولانرى السيف على أحــد من أمة مجد صلى الله عليه وسلم إلا من

#### وجب عليه السيف).

ش: فى « الصحيح » عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : « لايحل دم امرىء مسلم يشهد أن لاإله إلا الله وأني رسول الله ، إلا بإحدى ثلاث : الثيّب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجاعة » (١) .

قوله: (ولا نَرى الخروج على ائدتنا وولاة امورنا، وإن جاروا، ولاندعوا عليهم، ولاننزع يداً من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة).

ش: قال تعالى: (يا ايها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) النساء: ٥٩. وفي « الصحيح » عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال « من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الامير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني » (٢). وعن أبي ذر رضي الله عنه، قال:

<sup>(</sup>١) متفق عليه .

<sup>·</sup> Jun (Y)

« إِنْ خَلَيْلِي أُوصَانِي أَنْ أُسْمِع وأُطْيِع وإِنْ تُكَانَ عَبِدُأُ حَبِشَيًّا مِجْدَعَ الْأَطْرَافُ » (1). وعند البخاري: « ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة » (٢). وفي « الصحيحين » أيضاً « على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ، إلا أن يؤمر بمعصية ، / فإنأمر بمعصية / فلا سمع ولاطاعة » (٣) . وعن حذيفة بن اليمان قال : كان الناس يسألون رسول اللهصلي اللهعليه وسلم عن الخير ،وكنت اسأله عن الشر ، مخافة أن يدركني فقلت : يارسول الله ، إنا كنا في جاهاية وشر ، فجاءنا الله بهذا الخير ، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: « نعم » ، فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير ؟ قال: « نعم ، وفيه دَخن » ، قال : قلت : ومادَخنه ؟ قال : « قوم يستنون بغير سنتي، ويهدون(٤) بغير هديي ، تعرف منهم وتنكر » ، فقلت : هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: « نعم: دعاة على أبواب جهنم ، من أجابهم إليها قذ َفوه فيها » فقلت : يارسول الله ، صِفهم لنا ؟ قال : « نعم ، قوم من جِلدتنا ، يتكامــون بألسنتنا » ، قلت : يارسول الله ، فما ترى إذا أدركني ذلك ؟ قال : « تلزم جماعة المسامين ، وإمامهم » فقات : فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ؟ قال : « فاعتزل تلك الفرق كلها ، ولو أن تعضُّ على أصل شجرة ، حتى يدركك الموت وأنتعلى ذلك » (٥) . وعن ابن عباس رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر ، فإنه من فارق الجاعة شبراً فمات فيتته جاهلية » (٦). وفي رواية : « فقـــد خلع ربقةَ الإســـــلام من

<sup>·</sup> huma (1)

<sup>(</sup>٢) البخاري

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ،

<sup>(</sup>٤) في الاصل : ويهتدون .

<sup>(</sup>٥) متفق عليه .

<sup>(</sup>٦) مسلم من حديث ابن عباس ؟

عنقه» (١). وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منه اله (٢) . وعن عوف بن مالك رضي الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : «خيار أئمتكم الذين تحبونهم و يحبونكم وتصلون عليهم و يصلون عليكم ، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم و يبغضونكم، وتلعنونهم و يلعنونكم » ، فقلنا : يارسول الله ، أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك ؟ قال : « لا ، ما أقاموا فيكم الصلاة ألا من ولي عليه والى ، فرآه يأتي شيئاً من معصية الله / ، ولا ينزعن يداً من طاعته » (٣) .

فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر ، ما لم يأمروا بمعصية فتأمل قوله تعالى : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) النساء : ٥٩ كيف قال : « وأطيعوا الرسول » ، ولم يقل : وأطيعوا أولي الأمر منكم ؟ لأنأولي الامر لا يُفردون بالطاعة ، بل يُطاعون فيا هو طاعة لله ورسوله . وأعاد الفعل ع الرسول لأن من يطع الرسول فقد أطاع الله ، فإن الرسول لايأمر بغير طاعة الله ، بل هو معصوم في ذلك ، وأما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله ، فلا يُطاع إلافيا هو طاعة لله ورسوله . وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا ، فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم ، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الاجور ، فإن الله تعالى ماسلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا والجزاء من جنس العمل ، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل . والم تعالى : ( وما أصابكم من مصيبة فبا كسبت أيديكم ويعفو عن كثير )الشورى قال تعالى : ( أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قاتم أنى هذا ، قل هو

<sup>(</sup>۱) صحيح ، وهي من رواية الحارث الأشعري في حديث طويل ، أخرجه الممد (٤/ ١٣٠) وغيره بسند صحيح ، وليست من رواية ابن عباس كما أوهم الشارح . (٢) مسلم وأحمد .

<sup>·</sup> Jun (4)

مَنْ عند أَنفسَم ) آل عمرانُ: ١٩٥ وقال تعالى: (ما أصابك من حسنة فَمْن الله ، وما أصابك من سيئة فمن نفسك) النساء: ٧٩. وقال تعالى: (وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون) الانعام: ١٢٩. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم، فليتركوا الظلم. وعن مالك بن دينار: أنه جاء في بعض كتب الله: «أنا الله مالك الملك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة ، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، لكن توبوا أعطفهم عليه مي الله عليه الماوك، الكن توبوا أعطفهم عليه مي الله عليه الله عليه الملوك، الكن المولك الملك أعطفهم عليه من الله الملك المل

# قوله: ( ونتبع السنة والجاعة ، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة ) .

ش: السنة: طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم ، والجاعة: جاعة المسلمين وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان الى يوم الدين . فاتباعهم هدى ، وخلافهم ضلال . قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني عبيم الله ويغفر أكم ذنوبكم ، والله غفور رحيم ) آل عمران : ٣١ . وقال : (ومن يشاقق الرسول من بعدماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ماتولى ونصله جهنم وساءت مصيراً ) النساء : ١١٥ . وقال تعالى : (قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ، فإن تولوا فإنما عليه ماحمل وعليكم ماحملتم ، وإن تطيعوه تهتدوا ، وما على الرسول إلا البلاغ المبين ) النور : ٥٤ وقال تعالى : (وأن هذا صراطي مستقيا فاتبعوه ، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ) الانعام : ١٥٥ . وقال تعالى : (ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلف وا من بعد ما جاءتهم البينات ، وأولئك لهم عذاب عظيم ) آل عمران : ١٠٥ . وقال تعالى :

<sup>(</sup>١) هذا من الاسر ائيليات ، وقد رفعه بعض الضعفاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ، رواه الطبراني في « الاوسط » عن أبي الدرداء ، قال الهيشمي (٥/ ٢٤٩): « وفيه ابراهيم بن راشد وهو متروك » .

( إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء ، إنما أمرهم الى الله ، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ) الانعام : ١٥٩ .

وثبت في «السنن » الحديث الذي صححه التره ذي ، عن العرباض بن سارية ، قال : وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ، ذ ر فت منها العيون ، وو جرلت منها القاوب ، فقال قائل : يا رسول الله ، كأن هذه موعظة مودع ؟ فاذا تعهد الينا ؟ فقال : «أوصيكم بالسمع والطاعة ، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً ، فعليكم بسنتي وسنة الخافاء الراشدين المهديين من بعدي مسكوا بها ، /وعضوا عليها/ بالنواجذ ، وإيا كم ومحدثات الأمور ، فإن كل بدعة ضلالة » (١) . وقال صلى الله عليه وسلم : «إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنين وسبعين ملة ، وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة ، يعني الأهواء ، كلها في الذار إلا واحدة ، وهي الجهاعة » (٢) . وفي رواية : قالوا : من هي يارسول الله ؟ قال : «ما أنا عليه وأصحابي » . فبين صلى الله عليه وسلم أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين ، إلا أهل السنة والجهاعة .

وما أحسن قول عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ، حيث قال : من كان منكم مستناً فليستن بمن قد مات ، فإن الحي لانؤمن عليه الفتنة ، أو لئك أصحاب مجد صلى الله عليه وسلم ، كانوا أفضل هدنه الأمة ، أبرها قلوباً ، وأعمقها علما وأقلها تكلفاً ، قوم اختارهم الله اصحبة نبيه وإقامة دينه ، فاعرفوا لهم فضلهم ، واتبعوهم في آثارهم ، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم ، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم . وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى ، عند قول الشيخ : ونرى الجاعة حقاً وصواباً . والفرقة زيغاً وعذاباً .

<sup>(</sup>١) صحيح .

<sup>(</sup>٢) صحيح ، والرواية الاخرى فيها ضعف ،

#### قوله: (ونحب أهل العدل والاءانة ، ونبغض أهل الجور والخيانة) .

ش : وهذا من كمال الإيمان وتمام العبودية ، فإن العبادة تتضمن كمال المحبة ونهايتها ، وكمال الذل ونهايته . فمحبة رسل الله وأنبيائه وعباده المؤمنين من محبةالله وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره ، فغير الله يُحبُّ في الله ، لا مـع الله ، فإن المحب يحب ما يحب محبوبُه، ويبغض ما يبغض، ويوالي من يواليه، ويعادي من يعاديه، ويرضي لرضائه، ويغضب لغضبه، ويأمر بما يأمر به، وينهى عما ينهي عنه ، فهو موافق لمحبوبه في كل حال . والله تعمالي يحب المحسنين ، ويحب المتقين. وبحب التوابين، ويحب المتطهرين، ونحن نحب من أحبه الله. والله لايحب ونبغضهم ، موافقة له سبحانه وتعالى . وفي « الصحيحين » عن النبي صلى الله عليه وسلم: « ثلاث من كن فيه وجــــــــ حلاوة الإيمان : من كان الله ورسوله أحبِّ إليه مما سواهما ، ومن كان يحب، المرء لا يحبه إلا لله ، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه ، كما يكره أن ياتي في الذار » (١) . فالمحبة التاءة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه ، وولايته وعداوته . ومن المعلوم أن من أحب الله الحبة الواجبة فلابد أن يبغض أعــداءه ، ولابد أن يحب ما يحبه من جهادهم ، كما قال تعالى: ( إن الله يحب الذين يقاتاون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص) الصف: ٤. والحب والبغض بحسب ما فيهم من خصال الخسر والشر ، فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة ، والحب والبغض ، فيكون محبوباً من وجه يحب الشيء من وجه ويكرهه من وجـه آخر ، كما قال صلى الله عليه وســلم ، فيما يروي عن ربه عز وجل: ﴿ وَمَا تَرْدُدُتُ فِي شَيِّءَ أَنَا فَاعَلُهُ تَرْدُدِي عَنْ قَبْضَ نَفْسَ عبدي المؤمن ، يكره الموت ، وأنا أكره مساءته ، ولابد له منه » (٢) . فبن أنه

<sup>(</sup>١) صحيح ، (٢) البخاري .

يتردد ، لأن التردد تعارمض إرادتين ، وهو سبحانه يحب ما يحب عبده المؤمن ، ويكره ما يكرهه . وهو يكره الموت فهو يكرهه ، كما قال : « وأنا أكره مساءته»، وهو سبحانه قضيى بالموت فهو يريد كونه ، فسمى ذلك تردداً ، ثم بين أنه لابد من وقوع ذلك ، إذ هو يفضي الى ما هو أحب(١) منه .

### قولة: (ونقول: الله أعلم، فيما اشتبه علينا علمه).

ش: تقدم في كلام الشيخ رحمه الله أنه ماسلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم مااشتبه عليه الى عالمه. ومن تكلم بغير علم فإنما يتبع هواه، وقد قال تعالى: (ومن أضل ممن اتبغ هواه بغير هدى من الله القصص: ٥٠. وقال تعالى: (ومن النساس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه الى عذاب السعير) الحج: سيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه الى عذاب السعير) الحج: الله وعند الذين آمنوا، وكذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار) غافر: ٣٠. وقال تعالى: (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي وقال تعالى: (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطاناً، وأن تقولوا على الله مالا تعلمون) تعالى: (قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السموات والأرض) الكهف: ٢٦. (قل ربي أعلم بعدتهم) الكهف: ٢٦. وقد قال صلى الله عليه وسلم ، لما سئل عن أطفال ربي أعلم بعدتهم) الكهف: ٢٦. وقد قال صلى الله عليه وسلم ، لما سئل عن أطفال المشركين: «الله أعلم بما كانوا عاملين» (٢)، وقال عمر رضي الله عنه: اتهموا الرأي في الدين، فاو رأيتني يوم أبي جندل، وقال عمر رضي الله عنه، والكتاب الله عليه وسلم برأيي، فأجتهد ولا آلو، وذلك يوم أبي جندل، والكتاب

<sup>(</sup>١) في الاصل : واجب .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه.

يكتب، وقال: اكتب (بسم الله الرحمن الرحيم)، قال: اكتب باسمك اللهم، فرضي رسول الله صلى الله عايه وسلم، وكتب وأبيت، فقال: «يا عمر تراني قد رضيت وتأبى؟» (١) وقال أيضا رضي الله عنه: السنة ما سنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لاتجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني، وأي سماء تظلني، إن قات في آية من كتاب الله برأي، أو بما لاأعلم. وذكر الحسن بن علي الحاواني، حدثنا عارم، حدثنا حماد بن زيد، عن سعيد بن أبي صدقة، عن ابن سيرين قال: لم يكن أحد أهيب لما لا يعلم من أبي بكر، ولم يكن بعد أبي بكر أهيب لما لا يعلم من عمر رضي الله عنه، وإن أبا بكر نزلت به قضية، فلم يجد في كتاب الله منها أصلا، ولا في السنة أثراً، فاجتهد برأيه، ثم قال: هذا رأي، فإن يكن صواباً فن الله، وإن يكن خطأ فمني، وأستغفر الله،

# قوله: (ونرى المسح على الخفين، في السفر والحضر، كما جاء في الاثر) ،

ش: تواترت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين، والذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء قولا وفعلا، والذين تعلموا الوضوء منه وتوضؤوا على عهده وهو يراهم ويقرهم، ونقلوه الى من بعدهم -: أكثر عدداً من الذين نقلوا لفظ آية الوضوء. فإن جميع المسلمين كانوا يتوضؤون على عهده، ولم يتعلموا الوضوء إلا منه، فإن هذا العمل لم يكن

<sup>(</sup>١) الطبراني في « الكبير » (١/٥/١) وأبن حزم في « الاحكام » (٢/٢٤) ورجاله ثقات غير أن فضالة بن مبارك مدلس كما في « التقريب » وقد عنعنه ، وقال الهيثمي في « المجمع » (١٧٩/١) : « رواه أبو يعلى ورجاله موثوقون وان كان فيهم مبارك بن فضالة » . وقال في موضع آخر (١٤٥/٦-١٤٦) وقد ساقه بأطول من هـذا ، لكنه لم يذكره بتمامه : « رواه البزار ورجاله رجال الصحيح » ، وطرفه الاول في « الصحيحين » من قول سهل بن حنيف .

معهوداً عندهم في الجاهلية ، وهم قد رأوه يتوضأ مالايحصي عدده إلا الله تعالى ، ونقلوا عنه ذكر غسل الرجلين في ماشاء الله من الحديث ، حتى نقلوا عنه من غير وجه ، في كتب الصحيح وغيرها ، أنه قال : « ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار » (١) .

مع أن الفرض إذا كان مسح ظاهر القدم ، كان غسل الجميع كلفة لاتدعو اليها الطباع ، كما تدعو الطباع الى طلب الرياسة والمال ، فاو جاز الطعن في تواتر صفة الوضوء ، لكان في نقل لفظ آية/الوضوء/ أقرب الى الجواز ، وإذا قالوا : لفظ الآية ثبت بالتواتر الذي لا يمكن فيه الكذب ولا الخطأ ، فثبوت التواتر في نقل الوضوء عنه أولى وأكمل ، ولفظ الآية لا يخالف ماتو اتر من السنة ، فإن المسح كما يطلق ويراد به الإسالة ، كما تقول /العرب/ : يطلق ويراد به الإسالة ، كما تقول /العرب/ : تمسحت ملصلة ، وفي الآية ما يدل على أنه لم يرد بمسح الرجلين المسح الذي هو قسيم الغسل ، بل المسح الذي الغسل ، قال : ( إلى الكعبين ) المائدة : ٢ ، فدل على أنه ليس في كل رجل كعب واحد ، كما قي كل يد مرفق واحد ، بل في كل رجل ليس في كل رجل كعب واحد ، كما في كل يد مرفق واحد ، بل في كل رجل كعبان ، فيكون تعالى قد أمر بالمسح الى العظمين الناتئين ، وهذا هو الغسل ، فإن ليس في كل رجل كعبوا المسح لظهور القدمين ، وجعل الكعبين في الآية من يمسح المسح الحاس يجعل المسح لظهور القدمين ، وجعل الكعبين في الآية من يمسح المسح الخاص يجعل المسح الفرض مسح الرجلين الى الكعبين ، اللذين هما مجتمع غاية يرد قولهم . فدعواهم أن الفرض مسح الرجلين الى الكعبين ، اللذين هما مجتمع غاية يرد قولهم . فدعواهم أن الفرض مسح الرجلين الى الكعبين ، اللذين هما مجتمع

الساق والقدم عند معقد الشراك \_ مردود بالكتاب والسنة .

وفي الآية قراءتان مشهورتان: النصب والخفض، وتوجيه إعرابهما مبسوط في موضعه. وقراءة النصب نص في وجوب الغسل، لأن العطف على المحــــل إنما

<sup>(</sup>۱) متفق عليه دون قو له : « وبطون الاقدام » وهو عند أحمد (١٩١/٤) بسند صحيح من حديث عبدالله بن الحارث بن جزء الزبيدي .

يكون اذا كان المعنى واحداً ، كقوله :

\* فلسنا بالجبال ولا الحديدا

وليس معنى: مسحت برأسي ورجلي - هو معنى: مسحت رأسي ورجلي ، بل ذكر الباء يفيد معنى زائداً على مجرد المسح ، وهو إلصاق شيء من الماءبالرأس، فتعين العطف على قوله: (وأيديكم). فالسنة المتواترة تقضي على ما يفهم، بعض الناس من ظاهر القرآن ، فإن الرسول بين للناس لفظ القرآن ومعناه . كما قال أبو عبدالرحمن السامي : حدثنا الذين كانوايقرئوننا القرآن: عثمانبن عفان ، وعبدالله بن مسعود ، وغيرهما : أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات مهجاوزوها حتى يتعلموا معناها . وفي ذكر المسح في الرجلين تنبيه على قاة الصب في الرجلين ، فإن السرف مجمعتاد فيها كثيراً . والمسألة معروفة ، والكلام عليها في كتب الفروع .

قوله: (والحج والجهاد ماضيان وحج أولي الاهر من المسلمين ، برِّ هـم وفاجرهم ، الى قيام الساعة ، لايبطلها شيء ولا ينقضها ) .

ش: يشير الشـــيـخ رحمه الله الى الرد على من يخالف في هذا أو يشترط لها شروطاً لم يأت بها الشرع.

وقوله: مع أولي الأمر برسم وفاجرهم ـ لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر ، فلابد من سائس يسوس الناس فيها ، ويقاوم العدو ، وهـذا المعنى كما يحصل بالإمام البرسي يحصل بالإمام الفاجر .

قوله: (ونؤمن بالكرام الكاتبين، فان الله قد جعلهم علينا حافظين. شن : قال تعسالي : (وإن عليكم لحافظين، كراماً كاتبين، يعلمون ما

تُفْعَلُونَ ﴾ الانفطار ١٠-١٢ وقال تعـــالى : ﴿ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَاقِمِيانُ ، عَنِ الْبِيمِينُ وعُنُ الشمال قعيد . ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) ق : ١٨-١٧ . وقال تعالى : ( له معقبات من بين يديه ومن خلفه ، يحفظونه من أمر الله ) الرعد : ١١. وقال تعالى : (أم يحسبون أنا لانسمع سرهم ونجواهم ، بلي ، ورسانا لديهم يكتبون ) الزخرف: ٨٠. وقال تعالى: (هـذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنــا نستنسخ ما كنتم تعماون ) الجاثية : ٢٨ . وقال تعالى : ( إن رسلنا يكتبون ما تمكرون ) يو نس : ٢١ . وفي « الصحيح » عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ومجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيصعد اليه الذين كانوا فيكم ، فيسألهم ، والله أعلم بهم : كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون : أتيناهم وهم يصلون ، وفارقناهم وهم يصلون »(١) ، وفي الحديث الآخر : « إن معكم من لايفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجاع ، فاستحيوهم ، وأكرموهم » (٢). جاء في التفسير : اثنان عن اليمين وعن الشمال ، يكتبان الأعمال ، صاحب *ا*اليمىن يكتب الحسنات، وصاحب الشمال يكتب السيئات، و مَلكان آخران يحفظانه ويحرسانه ، واحد من ورائه، وواحد أمام، ،فهو بين أربعة أملاك بالنهار ، واربعة آخرين بالليل ، بدلا ،حافظان وكاتبان ، وقال عكرمة عن ابن عباس : ( يحفظونه من أمر الله ) الرعد: ١١ ، قال: ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه ، فإذا جاء قدر الله خُدُّوا عنه .

وروى مسلم والإمام أحمد عن عبدالله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مامنكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن ، وقرينه من الملائكة » ، قالوا : وإياك يارسول الله ؟ قال : « وإياي ، لكن الله أعانني عليه فأسلم ، فلا

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) ضعيف ،

يأُمرني إلا بخير »(١). الرواية بفتح الميم من « فأسلم » / ومن رواه « فأسلم » برفخ الميم - فقد حرف لفظه. ومعنى « فأسلم » / ، أي : فاستسلم وأنقاد لي ، في أصح القولين ، ولهذا قال : « فلا يأمرني إلا بخير » ، ومن قال : إن الشيطان صار مؤمناً - فقد حرف معناه ، فإن الشيطان لا يكون مؤمناً (٢) . ومعنى : ( يحفظونه من امر الله ) الرعد : ١١ - قيل : حفظهم له من أمر الله ، أي الله أمرهم بذلك ، يشهسه لذلك قراءة من قرأ : يحفظونه بأمر الله .

(۱) صحيح .

(٢) قال الشيخ أحمد شاكر: والخيلاف في ضبط الميم من « فأسلم » - خلاف قديم . والراجح فيها الفتح: كما قال الشارح ، ولكن المعنى الذي رجحه غيرراجح فقال القاضي عياض ، في مشارق الانوار (٢ / ٢١٨): « رويناه بالضم والفتح . فقال القاضي عياض ، في مشارق الانوار (٢ / ٢١٨): « رويناه بالضم والفتح . فمن ضم رد ذلك الى الذبي صلى الله عليه وسلم ، أي : فأنا اسلم منه . ومن فتح رده الى القرين ، أي : أسلم من الاسلام . وقد روي في غير هذه الأمهات : فاستسلم . يريد بالامهات : « الموطأ » و « الصحيحين » ، التي بنى عليها كتابه ، وان كان هذا الحديث لم يروه مالك ولا البخاري .

وقال النووي في شرح مسلم: «هما روايتان مشهورتان. واختلفوا في الارجع منها، فقال الخطابي: الصحيح المختار الرفع، ورجع القاضي عياض الفتح وأما الحافظ ابن حبان، فأنه روى الحديث في صحيحه (٢/ ٢٨٣، من المخطوطة المصورة)، وجزم برواية فتح الميم، وقال: «في هذا الخبر دليل على ان شيطان المصطفى صلى الله عليه وسلم أسلم حتى لم يكن يأمره الا بخير، لا أنه كان يسلم منه وان كان كافراً». وهذا هو الصحيح الذي ترجحه الدلائل. وادعاء الشارح أن هذا تحريف للمعنى. «فان الشيطان لا يكون مؤمناً» انتقال نظر. فأولا ان اللفظ في الحديث «قرينه من الجن»، لم يقل: «شيطانه». وثانياً: ان الجن فيهم المؤمن والكافر. والشياطين هم كفارهم، فن آمن منهم لم يسم شيطاناً.

ثُم قُدتُبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفعل. وكذلك النية ، لأنها فعل القلب ، فدخلت في عموم (يعلمون ماتفعلون) الانفطار: ١٢. ويشهد الذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه ، فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة ، وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها عشراً »(١). وقال رسول الله صلى الله فاكتبوها له حسنة ، فإن عملها فاكتبوها عشراً »(١). وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قالت الملائكة: ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة، وهو أبصر به ، فقال: ارقبوه ، فإن عملها فاكتبوها بمثلها ، وإن تركها فاكتبوها له حسنة ، إنما تركهامن جرائي »(٢) ، خرجاهما في «الصحيحين» واللفظ لمسلم .

#### قوله: ( ونؤمن بملك الموت ، الموكل بقبض أرواح العالمين ) .

ش: قال تعالى: (قل يتوفاكم ملك الموت) الذي وكل بكم ، ثم الى ربكم ترجعون) آلم. السجدة: ١١. ولاتعارض هذه الآية قوله: (حتى إذا جاءأحدكم الموت توفقه رسلنا وهم لايفرطون) الانعام: ٢١، وقوله تعالى: (الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت، ويرسل الأخرى الى أجل مسمى) الزمر: ٤٢ -: لأن ملك الموت يتولى قبضها واستخراجها، ثم يأخذها منه الائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، ويتولونها بعده، كل ذلك بإذن الله وقضائه وقدره، وحكمه وأمره، فصحت إضافة التوفي الى بحسبه.

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه .

قُولُه: ﴿ وَبِعَدُ إِبِ الْقَبِرِ لَمْنَ كَانَ لَهُ أُهِلا ، وسؤالُ مَنْكُرُ وَنَكُيرٍ فِي قُـبِرَهُ عن ربه ودينه ونبيه ، على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعن الصحابة رضوان الله عليهم . والقبر روضة من رياض الجنة ، أو حفرة من حفر النيران ) .

ش : قال تعالى : ( وحاق بآل فرعون سوء العذاب . النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) غافر: ٥٥-٤٦. وقال تعالى: (فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يوم لايغني عنهم كيدهم شيئاً ولاهم ينصرون . وإن للذين ظلموا عذاباً دون ذلك . ولكن أكثرهم لايعامون ) الذاريات: ٤٥-٤٧ . وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغسره في الدنيا ، وأن يراد به عذابهم في البرزَخ ، وهو أظهر ، لأن كثيراً منهم مات ولم يعذب في الدنيا ، أو المراد أعم من ذلك. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه ، قال : كنا في جنازة في بقيـع الغرقد ، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم ، فقعد وقعدنا القبر » ، ثلاث مرات ، ثم قال : « إن العبد /المؤمن/ إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا ، نزلت اليه الملائكة ، كأن على وجوههم الشمس ، معهم كفن م من أكفان الجنة ، وحنوط من حنوط الجنة ، فجاسوا منه مَا البصر ، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأســه ، فيقول : يا أيتها النفس الطيبة ، اخرجي الى مغفرة من الله و رضوان » ، قال : « فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها ، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين ، حتى يأخذوها فيجعلوها في الأرض، قال : فيصعدون بها ، فلا يمرون بهـا ، يعني على ملإ من الملائكة ، إلا كانوا يسمونه بها في الدنيا ، حتى ينتهوا بها الى السماء ، فيستفتخون له ، فيفتح له،

فُيشْيعه من كل سماء مقربوها ، إلى السماء التي تليها ، حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله ، فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتاب عبدي في عليمن ، وأعيدوه الى الارض ، فإني منها خلقتهم ، وفيها أعيدهم ، ومنها أخرجهم تارة أخرى ، قال: فتعاد روحه في جسده . فيأتيهملكان ، فيجلسانه ، فيقولان له : من ربك ؟ فيقول الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول: هو رسول الله ، فيقولان له: ما عامل ؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت ، فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي ، فافرشوه من الجنة ، وافتحوا له باباً الى الجنة ، قال : فيأتيه من رَوحها وطيبها ، ويفسح له في قبره كمد بصره، قال: ويأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح ، فيقول: ابشر بالذي يسرك هذا يوهك الذي كنت توعد ، فيقول له: من أنت؟ فوجهاك الوجه /الذي/ يجيء بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح، فيقول: يا ربٌّ ، أقم الساعة حتى أرجع الى أهلي ومالي ، قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة ، نزل اليه من السماء ملائكة سود الوجوه، معهم المسوح، فيجلسون منه مدا البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه ، فيقول : أيتها النفس الخبيثة ، اخرجي الى سخط من الله وغضب، قال فتتفرق فيجسده، فينتزعها كما يُنتزع السفود من الصفوف المبلول، فيأخذها ، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفةعين ، حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأتنن ريح خبيثة وجدت على وجـه الأرض، فيصعدون بها، فلا بمرون بها على ملاء من الملائكة إلا قالوا : ما هذا الروح الخبيث؟ فيفولون فلان ابن فلان ، بأقبح أسمائه التي كانو ايسمونه بها في الدنيا ، حتى ينتهي بها الى السهاء الدنيا ، فيستفتح له ، فلا يفتح له ، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تفقح لهم أبواب السماء ، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سَم الخياط ) الاعراف : ٤٠ ، فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتابه في ستّجين ، في الأرض السفلي ، فتطرح روحه طرحاً ، ثم قرأ : ( ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فَتَخُطَفُه الطّيرِ أُو تهوي به الريح في مكّان سحيق ) الحج : ۴۱ ، فتعاد روحه في جسده ، ويأتيه ملكان فيجلسانه ، فيقولان له : من ربك ؟ فيقول : كهاه ، هاه ، لا أدري ، فيقولان له : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ، فيقول : هاه هاه ، لا أدري ، فينادي مناد من السهاء : أن كذب ، فافر شوه من النار ، وافتحوا له بابا الى النار ، فيأتيه من حرها وسمومها ، ويضيق عليه قبره ، حتى تختلف أضلاعه ، ويأتيه رجل قبيح الوجه ، قبيح الثياب ، منتن الريح ، فيقول : ابشر بالذي يسوؤك ، هذا يومك الذي كنت توعد ، فيقول : من أنت ، فوجهك الوجه /الذي / يعيء بالشر ، فيقول : أنا عملك الخبيث ، فيقول رب لا تقم الساعة » (١) . رواه الإمام أحمد وأبو داود ، وروى النسائي وابن ماجة أوله ، ورواه الحاكم وأبو عوانة الإسفر ائيني في «صحيحيها» وابن حبان .

وذهب الى موجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث، وله شواهد من الصحيح. فذكر البخاري رحمه الله عن سعيد عن قتادة عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه، إنه ليسمع قرع نعالهم، فيأتيه ملكان، فيقعدانه، فيقولان له: ماكنت تقول في هذا الرجل، مجد صلى الله عليه وسلم ؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبدالله ورسوله، فيقول له: انظر الى مقعد لك من النار أبدلك الله به مقعداً من الجتة، فيراهما جميعاً »(٢). قال قتادة: وروي لنا انه يفسح له في قبره، وذكر الحديث. وفي «الصحيحين» عن ابن عباس رضي الله عنها: ان الذي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين، فقال: «إنها ليعذبان، وما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان لايستبرىء من البول، واما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فدعا بجريدة رطبة، فشقها نصفين،

<sup>(</sup>۱) صحيح ،

<sup>(</sup>۲) محيح ،

وقال: لعله يُحفف عنها ما لم ييبسا » (١). وفي « ضحيح » أبي حاتم عن ابي هريرة ، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: « إذا قبر احدكم ، او الإنسان اتاه ملكان اسودان ازرقان ، يقال لأحدهماالمذكر، وللاخر: النكير » (٢) ، وذكر الحديث الخ.

وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه ومسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهـــلا، وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولاتتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته، لكونه لاعهد له به في هذا الدار، والشرع لايأتي بما تحيله العقول، ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول. فإن عود الروح الى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد الروح اليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق، متغايرة الأحكام: أحدها: تعلقها به في بطن الأم جنيناً. الثاني: تعلقها التعلق، متغايرة الأحكام: أحدها: تعلقها به في البرزخ، فإنها وان فارقته به بعد خروجه الى وجه الأرض. الثالث: تعلقها به في البرزخ، فإنها وان فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقاً كليّا بحيث لا يبقى لها اليه التفات البتة، فإنه ورد ردها إليه وقت سلام المسلم، وورد أنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه. وهذا ردها إليه وقت سلام المسلم، وورد أنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه. وهذا الردّ إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة. الخامس: تعلقها به يوم الردّ إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة. الخامس: تعلقها به يوم بعث الأجساد، وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن، ولانسبة لما قبله من أنواع التعلق فيأمل هذا مجم مو تاً ولا نوماً ولافساداً، فالنوم أخو الموت. اليه ما هذا مه في المرتز ح عنك إشكالات كثيرة.

<sup>(</sup>١) متفق عليه .

<sup>(</sup>٢) حسن ، أخرجه الترمذي أيضاً (١١٩/١) وقال « حــديث حسن غريب » ، قلت : واســناده حسن ، وفيه رد على من أنكر من المعاصــرين تسمية الملكين « المنكر » و « النكير » .

وليس السؤال في القبر للروح وحدها ، كما قال ابن حزم وغيره ، وأفسدمنه قول من قال : إنه للبدن بلا روح! والأحاديث الصحيحة ترد القولين. وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعاً ، باتفاق أهل السنة والجاعة ، تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به .

واعلم ان عذاب القبرهو عذاب البرزخ ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه ، / قبر أو لم يقبر / ، اكلته السباع او احترق حتى صار رماداً ونسف في الهواء ، او صلب او غرق في البحر - وصل الى روحه وبدنه من العذاب ما يصل الى المقبور . وما ورد من إجلاسه واختلاف اضلاعه ونحوذلك - فيجب ان يُفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من / غير / غلو ولا تقصير ، فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله ، ولا يقصر به عن مراده وماقصده من الهدى والبيان ، فكم حصل ما لا يحتمله ، ولا يقدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب مالا يعلمه إلا الله . بل باهمال ذلك والعدول عنه اصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام ، وهو اصل كل خطأ في الفروع والأصول ، ولاسيما إن اضيف إليه سوء القصد . والله المستعان .

فالحاصل ان الدُّور ثلاث: دار الدنيا ، ودار البرزخ ، ودار القرار . وقد جعل الله لكل دار احكاماً تخصها ، وركّب هذا الإنسان من بدن ونفس ، وجعل احكام الدنيا على الأبدان ، والأرواح تبع لها ، وجعل احكام البرزخ على الأرواح والابدان تبع لها ، فإذا جاء يوم حشير الأجساد وقيام الناس من قبورهم - صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعاً . فإذا تأملت هذا المعنى حق التأمل ، ظهر لك ان كون القبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار مطابق للعقل ، وأنه حق (1) لامرية فيه ، وبذلك يتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم ويجب ان يعلم ان النار التي في القبر والنعيم ، ليس من جنس نار الدنيا ولانعيم ها

<sup>(</sup>١) في الاصل: لاحق.

وإن كان الله تعالى يحمي عليه التراب والحجارة التي فوقه وتحته حتى يكون اعظم حراً من جمر الدنيا ، ولو مسها اهل الدنيا لم يحسوا بها . بل اعجب من هذا ان الرجلين يدفن أحدهما الى جنب صاحبه ، وهذا في حفرة من النار ، وهذا في روضة من رياض الجنة ، لايصل من هذا الى جاره شيء من حر ناره ، ولا من هذا الى جاره شيء من نعيمه . وقدرة الله اوسع من ذلك واعجب ، ولكن النفوس مو لعة بالتكذيب بما لم تحط به علماً . وقد أرانا الله في هذه الدار من عجائب قدرته ماهو بالتكذيب بما لم تحط به علماً . وقد أرانا الله غي هذه الدار من عجائب قدرته ماهو أبلغ من هذا بكثير . وإذا شاء الله ان أيطلع على ذلك بعض عباده أطاعه وغيبه عن غيره ، ولو اطلع الله على ذلك العباد كلهم لز الت حكمة التكليف والإيمان بالغيب غيره ، ولو اطلع الله على ذلك العباد كلهم لز الت حكمة التكليف والإيمان بالغيب ولما تدافن (١) الناس ، كما في « الصحيح » عنه صلى الله عليه وسلم : « لولا أن لا تدافن (١) الناس ، كما في « الصحيح » عنه صلى الله عليه وسلم : « لولا أن المحتمة من عذاب القبر ما أسمع » (٢) . ولما كانت هذه الحكمة منتفية في حق البهائم سمعته وأدر كته .

قوله: (ونؤمن بالبعثوجزاء الأعمال يومالقيامة، والعرضوالحساب، وقراءة الكتاب، والثواب والعقاب، والصراط والميزان).

ش: الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة ، والعقل والفطرة السليمة . فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيز ، وأقام الدليل عليه ، وردّ على منكريه في غالب سور القرآن . وذلك : أن الأنبياء عليهم السلام كلهم متفقون على الإيمان بالله(٣) ، فإن الاقرار بالرب عام في بني آدم ، وهو فطري ، كلهم يقر بالرب ، إلا من عاند ، كفرعون ، بخلاف الإيمان باليوم الآخر ، فإن منكريه كثيرون ، ومجد صلى الله عليه وسلم لما كان خاتم الأنبياء ، وكان قد مبعث هو والساعة كهاتن،

<sup>(</sup>١) في الاصل: تذاكر.

<sup>·</sup> hun (Y)

<sup>(</sup>٣) في الاصل: بالآخرة.

وكان هو الحاشر المقفيّ بين تفصيل الآخرة بياناً لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء. ولهداد ظن طائفة من المتفلسفة ونحوهم ، أنه لم يفصح بمعاد الأبدان إلا مجد صلى الله عليه وسلم ، وجعلوا هذه حجة لهم في أنه من باب التخييل والخطاب الجمهوري .

والقرآن بين معاد النفس عند الموت، ومعاد البدن عند القيامة الكبرى في غير ، وضع . وهؤلاء ينكرون القيامة الكبرى ، وينكرون معاد الأبدان ، ويقول من يقول منهم : إنه لم يخبر به إلا مجد صلى الله عليه وسلم على طريق التخييل !وهذا كذب، فإن القيامة الكبرى هي معروفة عنسد الأنبياء، من آدم الى نوح، الى ابراهيم وموسى وعيسى وغيرهم عليهم السلام، وقد أخبر الله بها من حين أهبط آدم، فقال تعـالى: (قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين ) الاعراف : ٢٤ ( قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون ) الاعراف: ٢٥. ولما قال إبليس اللعين: رب فأنظرني الى يوم يبعثون ، قال: ( فإنك من المنظرين الى يومالوقت المعلوم ) ص : ٨٠-٨١ . وأما نوح علبهالسلام فقال: (والله أنبتكم من الأرض نباتاً. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجاً) نوح: ١٨-١٧ . وقال ابراهيم عليه السلام : ( والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يومالدين) الشعراء: ٨٢. الى آخر القصة. وقال: (ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب) ابراهيم: ٤١. وقال: (رب أرني كيف تحيي الموتى) الآيــة، البقرة : ٢٦٠ ، وأما موسى عليه السلام ، فقال الله تعالى لمـــا ناجاه : ( إن الساعة آتية أكاد أخفيها . لتجزى كل نفس بما تسعى . فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى ) طه: ١٥-١٦ . بل مؤمن م آل فرعون كان يعلم المعاد ، وإنما آهن بموسى ، قال تعسالي حكاية عنه : ( ويا قوم إني إخاف عليكم يوم التناد ، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم . ومن يضلل الله فما له من هاد ) غافر : ٣٣-٣٢ ، الى قوله تعالى : ( يا قوم إن هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار

القرار) غافر: ٣٩، الى قوله: (أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) غافر: ٤٦. الاعراف: ١٥٦. وقـــــــــ أخبر الله في قصة البقرة: (فقلنا أضربوه ببعضها. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون):البقرة : ٧٣. وقدأخبر الله أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين ، في آيات /من/ القرآن ، وأخبر عن أهـــل النار انهم إذا قال لهم خزنتها : ( ألم يأتكم رسل منكم يتلونعليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلي ، واكن حقت كلمة العذاب على الكافرين ) الزمر: ٧١. وهذا اعتراف من اصناف الكفار الداخلين جهنم ان الرسل انذرتهم لقاء يومهم هذا . فجميع الرسل انذروا بما انذر به خاتمهم ، من عقوبات المذنبين في الدنيا والآخرة . فعامة سور القرآن التي فيها ذكر الوعد والوعيد ، يذكر ذلك فيها : في الدنيا والآخرة . وامر نبيه ان يقسم به على المعاد ، فقال : ( وقال الذين كفروا لاتأتينا الساعة ، قل : بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب ) ســبأ : ٣ ، الآيات . وقال تعالى : (ويستنبؤونك احق هو ؟ قـــل : إي وربي إنه لحق وما انتم بمعجزين ) يونس: ٣٠. وقال تعالى: (زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا. قل: بلى وربي لتبعثن ، ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير ) التغابن: ٧. واخبر عن اقترابها، فقال: (اقتربت الساعة وانشق القدر ) القمر : ١ . ( اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون) الأنبياء: ١. (ســأل ســائل بعذاب واقع للكافرين) المعارج: ١-٢ ، الى ان قال: (إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً): المعارج: ٧-٦. وذم المكذبين بالمعاد ، فقال : (قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين) يونس: 20/(حتى اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها )/ ( بل ادَّارك عامهم في الآخرة بلهل في شك منها بل هم منها عمون ) النمل: ٦٦. (واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت بلي وعداً عليه حقاً ) النحل: ٣٨ ، الى ان قال : (وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين) النحـــل ٣٩ . (إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ) غافر : ٥٩ . (ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصماً مأواهم جهنم كلها خبت زدناهم سعيراً) الاسراء : ٩٧ . (ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاماً ورفاناً أئنا لمبعوثون خلقا جديداً ) الاسسراء : ٩٨ . (او لم يروا ان الله الذي خلق السموات والأرض قادر على ان يُخلق مثلهم وجعل لهم اجللا لاريب فيه فأبسى الظالمون إلا كفوراً ) الاسسراء : ٩٩ . (وقالوا : أئذا كنا عظاماً ورفاتاً أئنا لمبعوثون خلقاً جديداً . قل كونوا حجارة او حديداً او خلقاً مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا ؟ قل الذي فطركم اول مرة ، فسينغضون إليك رؤوسهم ، فسيقولون من يعيدنا ؟ قل الذي فطركم اول مرة ، فسينغضون إليك رؤوسهم ، ويقولون متى هو ؟ قل عسى ان يكون قريباً . يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده و تظنون إن لبشتم إلا قليلا) الاسراء : ٤٩ - ٥٠ .

فتأمل ما اجيبوا به عن كل سؤال على التفصيل: فإنهم قالوا اولا: (ائذا كنا عظاماً ورفاتاً أتنا لمبعوثون خلقا جديداً)؟! الاسراء: ٤٩ ، فقيل لهم في جوابهذاالسؤال: إن كنتم تزعمون أنه لا خالق لهم ولا رب لهم ، فهلا كنتم خلقاً لا يفنيه الموت ، كالحجارة والحديد وما هوأ كبر في صدوركم من ذلك؟! فإن قلتم: كنا خلقاً على هذه الصفة التي لا تقبل البقاء - فما الذي يحول بين خالقهم ومنشئهم وبين إعادته خلقاً جديداً؟! وللحجة تقدير الآخر ، وهو: لو كنتم من حجارة او حديد او خلق اكبر منها ، / فإنه / قادر على ان يفنيكم ويحيل ذواتكم ، وينقلها من حال الى حال، ومن يقدر على التصرف في هذه الأجسام ، مع شدتها وصلابتها بالإفناء والاحالة - فما الذي يعجزه فيا دونها؟ ثم أخبرانهم يسألون آخراً بقولهم : من يعيدنا اذا استحالت جسومنا وفنيت؟ فأجابهم بقوله: (قل الذي فطركم اول من يعيدنا اذا استحالت جسومنا وفنيت؟ فأجابهم بقوله: (قل الذي فطركم اول من يعيدنا اذا استحالت جسومنا وفنيت؟ فأجابهم بقوله: (قل الذي فطركم اول من يعيدنا اذا ستحالت جسومنا وفنيت؟ فأجابهم بقوله: (قل الذي فطركم اول من يعيدنا اذا استحالت جسومنا وفنيت؟ فأجابهم بقوله: (قل الذي فطركم اول من يعيدنا اذا ستحالت جسومنا وفنيت؟ فأجابهم بقوله: (قل الذي فطركم اول من يعيدنا اذا ستحالت جسومنا وفنيت؟ فأجابهم بقوله: (قل الذي فطركم اول من يعيدنا اذا ستحالت جسومنا وفنيت؟ فأجابهم بقوله: (قل الذي فطركم اول من يعيدنا اذا ستحالت جسومنا وفنيت؟ فأجابهم بقوله: (قل الذي فطركم اول من يكون قريباً) .

ومن هذا قوله: ( وضرب لنا مثلا ونسي خلقه ، قال : من يحيي العظام وهي رميم )يس : ٧٨؟ الى آخر السورة . فاو رام اعلمالبشر وافصحهم واقدرهم على البيان ، ان يأتي بأحسن من هذه الحجة ، او بمثلها ، بألفاظ تشابه هذه الالفاظ في الإيجازو و ضح الادلة وصحة البرهان لما قدرًر. فإنه سبحانه افتتـح هذه الحجة بسؤال اورده ملحد ، اقتضى جواباً ، فكان في قوله : ( ونسى خلقه ) يس : ٧٨ ماوفى بالجواب . وأقام الحجة وازال الشبهة لما اراد سبحانه من تأكيد الحجــة وزيادة تقريرها فقال : ( قل يحييها الذي انشأها اول مرة ) يس : ٧٩ ، فاحتج بالإبداء على الإعادة ، وبالنشأة الاولى على النشأة الاخرى . إذ كل عاقل يعلم ضرورياً أن من قدر على هذه قدر على هذه ، وانه لو كان عاجزاً عن الثانية لكان عن الأولى أعجز واعجز . ولما كان الخلق يستلـزم قدرة الخالق على المخاوق ، وعلمه بتفاصيل خلقه اتبع ذلك بقوله: ﴿ وَهُو بَكُلُّ خَلَقَ عَلَيْهِ } يُسُ : ٧٩ فهــو عليم بتفاصيــل الخاتي الاول وجزئيــاته، ومواده وصــورته، فكذلك الثاني. فإذا كان تام العلم ، كامل القدرة ، كيف يتعذر عليه ان يحيى العظام وهي رميم ؟ ثم أكدالأمر بحجة قاهرة، وبرهان ظاهر، يتضمن جواباً عن سؤال ملحد آخر يقول : العظام اذا صارت رميماً عادت طبيعتها باردة يابسة، والحياة لابد أن تكون مادتها وحاملها طبيعة حارة رطبة بمايدل على أمرالبعث، ففيه الدليل والجواب معاً ، فقال : (الذي جعل لـكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا انتم منـــه توقدون) يس : ٨٠ ؛ فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر، الذي هو في غاية الحرارةواليبوسة من الشجر الأخضر الممتلىء بالرطوبة والبرودة ، فالذي يخرج الشيء من ضده ، وتنقاد له موادالمخلوقات وعناصرها / و / لاتستعصي عليه هو الذي يفعل ماأنكره الملحد و دفعه ، من إحياء العظام وهي رميم . ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم ، / على / الايسر الاصغر ، فإن كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل فهو على مادونه بكثير اقدر واقدر ، فمن قدر على حمل قنطار فهو على حمل أوقية أشد اقتداراً ، فقال : ( او ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر عليان

يخلق مثالهم )؟ يس : ٨١ فأخبر ان الذي أبدع السموات والأرض ، على جلالتها وعظم شأنهما ، وكبر أجسا. لها ، وسعتها ، وعجيب خاتمهما ،أقدر على أن يحيي عظاماً قد صارت رميماً ، فيردُّها الى حالتها الاولى . كما قال في موضع آخر : ( لخلق السموات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لايعامــون ) غافر : ٥٧ . وقال : ( أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على ان يخلق مثلهم ؟ بلي ، وهو الخلاق العليم ) يس : ٨١. ثم اكد سبحانه ذلك وبينه ببيان آخر ، وهو انـــه ليس فعله بمنزلة غيره ، الذي يفعل بالآلات والكلفة ، والنصب والمشقة ، ولايمكنه الاستقلال بالفعل ، بل لابد معه من آلة ومعين ، بل يكفي في خلقه لما يريد ان يخلقه ويكونه نفس إرادته ، وقوله للمكون : «كن » فإذا هو كائن كما شاءه واراده . ثم ختم هذه الحجة بإخباره ان ملكوت كل شيء بيده ، فيتصرف فيه بفعله وقوله ، ( واليه ترجعون ) يس : ٨٣ .ومن هذا قوله سبحانه: (ايحسب الانسان ان يترك سدى . الم يك نطفة من منى يمنى. ثم كان عاقمة فخلق فسوًى . فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى . أليس ذلك بقــادر على ان يحيي الموتي ) القيامة : ٣٦ - ٢٠ . فاحتج سبحانه على أنه لايتركه مهملا عن الأمروالنهي والثواب والعقاب ، وأن حكمته وقدرته تأبى ذلك أشد الإباء ، كما قال تعالى : ( أفحسبتم انما خلقناكم عبثاً وأنكم الينا لاترجعون )المؤمنــون : ١١٥ ، الى آخر السورة . فإن من نقله من النطفة الى العلقة ، ثم الى المضغة ، ثم شق سمعه وبصره ، وركب فيه الحواس والقوى ، والعظام والمنافع ، والأعصاب والرباطات التي هي أشده ، وأحكم خلقه غاية الإحكام ، وأخرجه على هذا الشكل والصورة ، التي هي أتم الصور واحسن الاشكال كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية؟ ام كيف تقتضي حكمته وعنايته أن يتركه سدى ؟ فلا يليق ذلك بحكمته ، ولاتعجز عنهقدرته فانظر الى هـــذا الاحتجاج العجيب، بالةول الوجيز، الذي لايكون اوجز منه، والبيان الجليل ، الذي لايتوهم اوضح منه ، ومأخذه القريب ، الذي لاتقع الظنون على اقرب منه .

وكم في القرآن / من / مثل هذا الاحتجاج ، كما في قوله تعالى : (يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خالها كم من تراب ثم من نطفة ) الحج : ٥ الى ان قال : (وان الله يبعث من في القبور) الحج : ٧.وقوله تعالى : (ولقد خاله الإنسان من سلالة من طين) المؤمنون : ١٦ ، الى ان قال : (ثم إنكم يوم القيامة تبعثون) المؤمنون : ١٦ . وذكر قصة اصحاب الكهف ، وكيف ابقاهم موتى ثلاثائة سنة شمسية ، وهي ثلاثمائة وتسع سنين قمرية ، وقال فيها : (وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعة لاريب فيها )الكهف : ٢١ .

وقوله: وجزاء الأعمال - قال تعالى: (مالك يوم الدين) الفاتحة: ٣٠ (يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين) النور: ٢٥ . / والدين: الجزاء، يقال: كما تدين تُدان، أي كما تجازي تجازى / ، وقال تعالى: (جزاء بما كانوا يعملون) السجدة: ١٧ والاحقاف: ١٤ والواقعة: ١٤ (جزاء وفاقا) النبأ: ٢٠ . (من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الامثلها، وهم لا يظلمون) الانعام: ١٦٠ . (من جاء بالحسنة فله خير منها، وهم من فزع يومئذ آمنون . ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار ، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون) النمل : ٨٩ - ٠٩ . (من جاء بالحسنة فله خيره منها ، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عماوا السيئات إلاما كانوا يعماون) القصص : ١٤ . وامثال بالسيئة فلا يجزى الذين عماوا السيئات إلاما كانوا يعماون) القصص : ١٤ . وامثال نفلاري رضي الله عليه وسلم ، فيما يروي عن ربه عز وجل ، من حديث ابي ذر الغفاري رضي الله عنه : « ياعبادي ، إنما هي اعمالكم احصيها لكم ، ثم اوفيكم الغفاري رضي الله عنه : « ياعبادي ، إنما هي اعمالكم احصيها لكم ، ثم اوفيكم إياها ، فمن وجد خير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » (١)

وقو له : والعرض والحساب ، وقراءة الكتباب ، والثواب والعقاب . قال تعالى : ( فيؤمئذ وقعت الواقعة . والملك على

<sup>(</sup>١) مسلم واحمد.

ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثانية. يومئذ تعرضون لاتخني منكم خافية) الحاقة : ١٥ - ١٨ ، الى آخر السورة . ( يا ايها الإنسان إنك كادح الى ربك كدحاً فملاقيه . فأما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسمراً . وينقاب الى اهله مسروراً . واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبوراً ويصلي سعبراً . إنه كان في اهله مسروراً . إنه ظن ان لن محور . بلي ان ربه كان به بصيرا )الانشقاق ٣ ـ ١٥ . ( وعرضوا على ربك صفاً ، لقد جئتمونا كما خلقنا كم اول مرة )الكهف ٤٨ . ( ووضع الكتاب ، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ، ويقولون ياويلتنا مالهذا الكتاب لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلا احصاها ،ووجدوا ماعملوا حاضراً ،ولايظلم ربك احدا) الكهف : ٤٩ . (يوم تبدل الأرض غير الأرض / والسموات / ، وبرزوا لله الواحد القهار ) ابراهيم : ٤٨ ، الى آخر السورة . (رفيع الدرجات / ذو العرش ، ياتي الروح من امره على من يشاء من عباده / ) غافر : ١٥ ، الى قوله ( ان الله سريع الحساب ) غافر : ١٧ . (واتقوا يوهاً ترجعــون فيه الى الله ، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لايظامون ) البقرة : ٢٨١ . وروى البخاري رحمه يحاسب يوم القيامة إلا هلك ، فقلت : يارسول الله ، أليس قد قال الله تعمالي : ( فأما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسبراً) الانشقاق: ٧- ٨ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إنما ذلكِ العرض (١) ، وليس احد يناقش الحساب يومالقيامة إلا عذب » (٢). يعني انه لو ناقش في حسابه لعبيده لعذبهموهو غير ظالم لهم ، ولكنه تعالى يعفو ويصفح . وسيأتي لذلك زيادة / بيان / ، ان شاء الله تعالى . وفي «الصحيح» عن النبي صلى الله عليه وسلم، انه قال: « إن الناس يصعقون يوم القيامة ، فأكون اول من يفيق ، فإذا موسى آخذبقائمة العرش فلا أدري افاق

<sup>(</sup>١) في الاصل: للعرض.

<sup>(</sup>٢) صحيح .

قُبلي، ام جوزي بصعقة يوم الطور ؟ (١) وهذا صعق في موقف القيامة اذا جاء الله لفصل القضاء، وأشرقت الأرض بنوره، فحيننذ يصعق الخلائق كلهم، فإن قيل: كيف تصنعون بقوله في الحديث: « إن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من تتشق عنه الارض، فأجد موسى باطشاً بقائمة العرش » (٢) ؟ قيل: لا ريب أن هـذا اللفظ قد ورد هكذا، ومنه نشأ الإشكل. ولكنه دخـل فيه على الراوي حديث في حديث، فركب بين اللفظين، فجاء هذان الحديثان هكذا: أحدهما:

(١) متفق عليه .

(٢) صحيح ، أخرجه البخاري في أول كتاب « الخصومات » من حديث وهيب، حدثنا عمرو بن عبي عن أبي سعيد الخدري مرفوعا في قصة ضرب الصحابي لليهودي بلفظ : « لا تخيروا بين الانبياء فان الناس يصعقون يوم القيامة ، فأكون أول من تنشق عنه الارض فاذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش ، فلا أدري أكان فيمن صعق أم حوسب بصعقته الاولى » .

وأخرجه مسلم رقم (٢٣٧٤) من طريق سفيان عن عمرو بن يحيى به . لكنه لم يسق لفظه بتمامه ، وقد ساقه أحمد (٣٣/٣) من هذه الطريق بلفظ : « وأنا أول من تنشق عنه الارض يوم القيامة فأفيق ، فأجد موسى .... » الحديث .

ويشهد لهذه الرواية حديث أبي هريرة عند مسلم (٢٣٧٣) بافظ: «لاتفضاوا بين أنبياء الله ، فانه ينفخ في الصور فيصعق من في السموات ومن في الارض إلا من شاء الله ، قال: ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث ، أو في أول من بعث ، فاذا موسى عليه السلام آخل بالعرش ، فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور ، أو بعث قبلى ».

ومن هذين الحديثين يتبين أن هـذه الصعقة الثانية انما هي صعقة البعث، المذكورة في الآية ، وليست صعقة تقع لفصل القضاء كما ذكر الشارح تبعا لابن القيم . وعلى ذلك فلا أشكال في الحديث . والله أعلم .

(أن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق » ، كما تقدم ، والثاني : «أنا أول من تنشق عنه الارض يوم القيامة » (١) ، فلخل على الراوي هـذا الحديث في الآخر . وممن نبه على هذا أبو الحجاج المزسي ، وبعده الشيخ شمس الدين بن القيم، الآخر . وممن نبه على هذا أبو الحجاج المزسي ، وبعده الشيخ عماد بن كثير ، رحمهم الله . وكذلك اشتبه على بعض الرواة ، فقال : « فلا أدري أفاق قبلي ام كان ممن استثنى الله عز وجل » (٢) ؟ والمحفوظ الذي تواطأت عليه الروايات الصحيحة هو الأول ، وعليه المعنى الصحيح ، فإن الصعق يوم القيامة لتجلي الله لعباده إذا جاء لفصل القضاء ، فموسى عليه السلام إن كان لم يصعق معهم ، فيكون قد جوزي بصعقة يوم تجلى ربه للجبل فجعله دكاً ، فجعلت صعقة هذا التجلي عوضاً عن صعقة الخلائق لتجلي ربه يوم القيامة . فتأمل هذا المعنى العظيم ولا تهمله . وروى الإمام احمد ، والترمذي ، وابو بكر بن ابي هذا المعنى العظيم ولا تهمله . وروى الإمام احمد ، والترمذي ، وابو بكر بن ابي الدنيا ، عن الحسن ، قال : سمعت ابا موسى الأشعري يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات ، فعرضتان جدال ومعاذير ، وعرضة تطاير الصحف ، فمن اوتي كتابه بيمينه ، وحوسب حسابا يسيرا ، دخل الجنة ، ومن اوتي كتابه بشماله ، دخل النار » (٣) . وقد روى ابن ابي يسيرا ، دخل الجنة ، ومن اوتي كتابه بشماله ، دخل النار » (٣) . وقد روى ابن ابي

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم رقم (۲۲۷۸) باب تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم بلفظ: « واول من ينشق عنه القبر » . وابو داود والترمذي واحمد .

<sup>(</sup>٢) صحيح وهمو آخر حديث ابي هريرة المذكور قبه في رواية عنه عند البخاري والمراد بقوله: « ممن استثنى الله » اي لاتصيبه النفخة ، كما صرحت به رواية ابن ابي الدنيا في « كتاب البعث » عن الحسن مرسلا . كما في « الفتح » .

<sup>(</sup>٣) ضعيف ، لان الحسن البصري مدلس وقد عنعنه ، وهـــذه عاة ، وان ثبت سماعه من ابي هريرة وابي موسى ، فان ثبوت مطلق السماع لايغني في رواية المدلس حتى يصرح بالتحديث كما هو مقرر في « المصطلح » ، إلا اذا ثبتت رواية الكتاب التي فيها التصريح بسماع الحسن من ابي موسى .

الدنيا /عن ابن المبارك/: انه انشد في ذلك شعرا:

فيها السرائر والأخبرار تطلع عما قليل ، ولا تدري بما تقع ام الجحيم فلا تبقى ولا تسدع إذا رجوا مخرجاً من غمها قمعوا فيها ، ولارقية(٢) تغني ولاجزع مولد قد سال قوم بها الرجعي فما رجعوا

وطارت الصحف في الأيدى منشرة فكيف سهو الكلانباء واقعة افي الجناف وفوز لا انقطاع له تهوي بساكنها طوراً وترفعهم طال البكاء(١) فلم يرحم تضرعهم لينفع العلم قبل الموت عالم مدة

قوله: والصراط، اي: ونؤمن بالصراط، وهو جسر على جهنم، إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف الى الظاهة التي دون الصراط، كما قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: اين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرضوالسموات؟ فقال: «هم في الظلمة دون الجسر» (٣). وفي هدذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين، ويتخلفون عنهم، ويسسبقهم المؤهنون، ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول اليهم. وروى البيهتي بسنده، عن مسروق، عن عبدالله، قال: «يجمع الله الناس يوم القيامة»، الى ان/قال/: هن مسروق، عن عبدالله، قال: «يجمع الله الناس يوم القيامة»، الى ان/قال/: وفيعطون نورهم على قدر اعمالهم، وقال: فمنهم من يعطى نوره مثل المنخلة بيمينه، يديه، ومنهم من يعطى نوره على إبهام ومنهم من يعطى نوره على إبهام قدمه، واذا طفيء قام، قال: قدمه، يضيء مرة ويطفأ مرة، اذا اضاء قسدم قدمه، واذا طفيء قام، قال فهم، فيمر ويمرون على الصراط، والصراط كحد السيف، كحض، وزلة، فيقال لهم:

<sup>(</sup>١) في الاصل: الكلام.

<sup>(</sup>٢) في الاصل: رقة.

<sup>(</sup>T) رواه مسلم (۱/۱۷۲).

ا مضوا على قدر نوركم ، فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب ، و منهم من يمسر كالريح ، و منهم من يمركالطرف ، و منهم من يمر كشد الرجل ير مل ، رَ ملا ، فيمرون على قدر اعمالهم ، حتى يمر الذي نوره على ابهام قدمه ، تخريد و تعلق يد ، وتخر (١) رجل ، و تعلق رجل ، و تصيب جوانبه النار ، فيخلصون ، فاذا يحلصوا قالوا : الحمد لله الذي نجانا منك بعد ان اراناك ، لقد اعطانا الله مالم يعط احد » (٢) ... الحديث .

(١) في الاصل: تجر.

(٢) صحيح . واخرجه الحاكم (٣٧٦/٣) ، واظن ان البيهةي من طريقه رواه ، وقال الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين» . ووافقه الذهبي ! قالت : وفيه يزيد بن عبدالرحمن ابو خالد الدالاتي ، ولم يخرج له الشيخان شميئاً ، ثم هو وإن كان صدوقاً ، فقد كان يخطيء كثيرا ، وكان يدلس ، كما في «التقريب» . وقد صرح في هذا الأثر بالتحديث ، فأمنا بذلك تدليسه ، فإنما يخشى منه الخطأ فيه ، لكنه قد توبع كما يأتي ، فأمنا بذلك خطأه ايضاً ، وقد اخرجه الحاكم ايضاً (٤/٠٩٥-٥٩٧) بنامه مطولا ، وكذلك الطبراني في « المعجم الكبير» (٣/٤٦/٣) من طريق ابي خالد هذا عن ابن مسعود مرفوعا وقد تابعه زيد بن ابي انيسة مرفوعا ايضاً بهامه هند الطبراني ، وزيد ثقة ، فصح بذلك الحديث والحمد لله .

١- كذا في الرواية الموقوفة عندالحاكم ، وفي المرفوعة عنده : « دون »وعند الطبراني « اصغر » ولعل هذه الرواية اولى لان السياق يدل عليها .

٧. كذا في « الموقوفة » وفي المرفوعة عند الجاكم والطبراني : « فيمرون » .
 ٣٠ وكذا في « المستدرك » و « المعجم » واما الرواية التى علقها هنا الشيخ احمد شاكر رحمه الله بلفظ : « ثم كشد الرجال ، ثم كشيهم » فهي روايـــة اخرى للحاكم ( ٢٧٥/٢ ) من طريق غير الدالاتي ، وهذه الطريق لم يقع بصرالشيخ عليها، مع انها في الصفحة التي تلي صفحة الرواية الأخرى . والموفق الله تبارك وتعالى .

وَاحْتَلُفُ الْمُفْسِرُونَ فِي الْمُرَادُ بِالْوَرُودُ اللَّهُ كُورُ فِي قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَإِنْ مَنْكُمْ إلا واردها) مريم : ١٧ ، ما هو ؟ والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط، قال تعالى : (ثم ننجي الذين اتقوا ونذرالظالمين فيها جثياً ) مريم : ٧٧ . وفي «الصحيح» أنه صلى الله عليه وسلم قال: ﴿ وَالذِّي نَفْسِي بِيكُهُ ، لايلجِ النَّارَ أَحْدُبايع تحت الشجرة » ، قالت حفصة : فقات : يارسول الله ، اليس الله يقول : ( وإن منكم إلا الظالمين فيها جثياً ) مريم : ٧٢ » (١) . اشار صلى الله عليه وسلم الى ان ورود النار لايستلزم دخولها ، وإن النجاة من الشر لاتستلزم حصوله ، بل تستلزم انعقاد سببه، فمن طلبه عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه ، يقال : نجاه الله منهم . ولهذا قال تعالى : ( ولما جاء امرنا نجينا هو دا ) هو د : ٥٨ . ( فالم جاءامرنا نجينا صالحاً ) هو د : ٦٦. ( ولما جاء امرنا نجينا شعيباً ) هود: ٩٥ . ولم يكن العذاب اصابهم ، ولكن اصاب غيرهم ، ولولا ماخصهم الله به من اســـباب النجاة لأصابهم مااصاب اولئك. وكذلك حال الوارد في النار ، يمرون فوقها على الصراط ، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثياً. فقد بين صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المذكور: ان الورود هو الورود على الصراط. وروى الحسافظ أبو نصر الوائلي(٢) ، عن ابي هريرة رضي الله عنه ،قال : قال صلى اللهعليه وسلم : « علمَّ الناس سنتي و إن كرهو ا ذلك ، وإن احببت ان لانوقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة ، فلا متحديث في دين الله حدثاً برأيك » (٣) . اورده القرطبي . وروى ابو بكر ابن احمد بنسليان

<sup>(</sup>١) مسلم واحمد ونحوه .

<sup>(</sup>٢) هو الحافظ الوائلي البكري ، ابو نصر السجزي ، المتوفى سنة ٤٤٤ . ترجمه الذهبي في « تذكرة الحفاظ » ٣ : ٢٩٨-٢٧٩ .

<sup>(</sup>٣) موضوع ، وهو قطعــة من حديث رواه ابو نعيم والخطيب عن ابي هريرة مرفوعا ، وذكره ابن الجوزي في « الموضوعات » ، وتكلمت عليه في « الأحاديث الضعيفة » ( ٢٦٣ ) .

النجار ، عن يعلى بن مُمنية ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « تقول النار للمؤمن يوم القيامة : مُجز يامؤمن ، فقد اطفأ نورك لهبي »(١) .

وقوله: والميزان، اي: ونؤمن بالميزان. قال تعالى: (ونضع المواذين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئاً، وإن كان مثقال حبة من خردل اتينا بها، وكنى بنا حاسبين) الأنبياء: ٤٧. وقال تعالى: (فمن ثقلت موازينه فأولئائ هم المفاحون. ومن خفت موازينه فأولئائ الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون) المؤمنون: ٣٠١-١٠٤. قال القرطبي: قال العلماء: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء، فينبغي ان يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقرير الأعمال، والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. قال: وقوله تعالى: (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة) الأنبياء: ٤٧. يحتمل ان يكون ثم موازين متعددة توزن فيها الأعمال، ويحتمل ان يكون المراد الموزونات، فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة، والله اعلم.

والذي دلت عليه السنة: ان ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان. روى الإمام احمد، من حديث ابي عبدالرحمن الحبلي، قال سمعت عبدالله بن عمرو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إن الله سيخلص رجلا من امتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول له: اتنكر من هذا شيئاً ؟ اظلمتك كتبتي الجافظون؟ قال: لا، يارب، فيقول: ألك عندر او حسنة؟ فيبهت الرجل، فيقول: لايارب، فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة، لاظلم اليوم عليك، فتخرج له بطاقة فيها: اشهد ان لا إله إلا الله، وان مجداً عبده ورسوله، فيقول احضروه، فيقول: يارب، وماهذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم، قال: فتوضع السجلات في البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم، قال: فتوضع السجلات في البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم، قال: فتوضع السجلات في البطاقة مع هذه السجلات؟

<sup>(</sup>١) ضعيف، رواه الطبراني وابن عدي وابونعيم وغيرهم بسند فيهضعن وانقطاع.

كفة ، / والبطاقة في كفة / ، قال : فطاشت السجلات ، و ثقلت البطاقة ، و لا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم » (١) . و هكذا روى الترمذي ، و ابن ماجه ، و ابن ابي الدنيا ، من حديث الليث ، زاد الترمذي : « ولا يثقل مسع اسم الله شيء » . و في سياق آخر : « توضع الموازين يوم القيامة ، فيؤتني بالرجل فيوضع في كفة » (٢) ، الحديث . و في هذا السياق فائدة جليلة ، و هي ان العامل يوزن مسع عمله ، ويشهد له مارؤى البخاري عن ابي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : « إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة ، لايزن عند الله جناح بعوضة ، وقال : اقرؤوا إن شئتم : ( فالا نقيم لهم يوم القيامة و زناً ) الكهف : ١٠٦ » (٣) . وروى الإمام الساقين ، فجعلت الريح تكفؤه ، فضحاك القوم منه ، فقال رسول الله صلى الله الساقين ، فجعلت الريح تكفؤه ، فضحاك القوم منه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مم تضحكون » ؟ قالوا : يانبي الله ، من دقة ساقيه، فقال : «والذي نفسي بيده ، لها اثقل في الميزان من أحد " (٥) . وقسد وردت الاحاديث ايضاً بوزن الاعمال انفسها ، كما في «صحيح مسلم » ، عن ابي مالك الأشعري ، قال : قال : قال بوزن الاعمال انفسها ، كما في «صحيح مسلم » ، عن ابي مالك الأشعري ، قال : قال : قال بوزن الاعمال انفسها ، كما في «صحيح مسلم » ، عن ابي مالك الأشعري ، قال : قال بوزن الاعمال انفسها ، كما في «صحيح مسلم » ، عن ابي مالك الأشعري ، قال : قال بوزن الاعمال انفسها ، كما في «صحيح مسلم » ، عن ابي مالك الأشعري ، قال : قال

<sup>(</sup>۱) صحيح ، وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي ، وحسنه الترمذي وفي روايتيهما : « فلا يثقل مع اسم الله شيء » واما رواية الكتاب فهي رواية لأحمد (٢/ ٢١٣) وهي شاذة . وقد تكاست على اسناد الحديث في « سلسلة الاحاديث الصحيحة » .

<sup>(</sup>٢) هو الحديث المتقدم ، وهذا لفظ آخر له ، ولايصح من قبل سنده ، لانفيه ابن لهيعة وهو سيء الحفظ فلا يحتج بما تفرد به ، اخرجه احمد (٢ / ٢٢١).

<sup>(</sup>٣) صحيح .

<sup>(</sup>٤) في « المسند » : يجتني :

<sup>(</sup>o) حسن ، رواه احمد في « المسند » (١/ ٥٥٠) بسند حسن .

وفي «الصحيح»، وهو خاممة كتاب البخاري، قوله صلى الله عليه وسلم : «كامتان وفي «الصحيح»، وهو خاممة كتاب البخاري، قوله صلى الله عليه وسلم : «كامتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان الى الرحمن، ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم » (٢) . وروى الحافظ ابو بكر البيهقي، عن انس بن مالك رضي الله عليه وسلم ، قال : «يؤتى بابن آدم يوم القيامة، فيوقف بين كفتي الميزان، ويوكل به ملك، فإن ثقل ميزانه، نادى الملك بصوت يسمع الحلائق: سعد فلان سعادة لايشتى بعدها ابداً، وإن خف ميزانه، نادى الملك بصوت يسمع الحلائق: شتى فلان شقاوة لايسعد بعدها ابداً » (٣) . فلا يلتفت الى ملحد معاند يقول : الأعمال أعراض لا تقبل الوزن ، وإنما يقبل الوزن الأجسام!! فإن الله يقلب الأعراض أجساماً ، كما تقدم ، وكما روى الإمام أحمد، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «يؤتى بالموت كبشاً غر (٤) فيوقف بين الجنة والنار ، فيقال ، ياأهل الجنة ، فيشر ثبون وينظرون ، ويقال : فيوقف بين الجنة والنار ، فيقال ، ياأهل الجنة ، فيشر ثبون وينظرون ، ويقال : يا أهل النار ، فيشر ثبون وينظرون ، ويون أن قد جاء الفرح ، فيذبح ، ويقال : خلودلاموت » (٥) . ورواه البخاري بمعناه . فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال ، وثبت ان الميزان له كيفتان . والله تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات .

فعلينا الإيمان بالغيب ، كما اخبر ناالصادق صلى الله عليه وسلم ، من غيرزيادة ولا نقصان ، ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما اخبر الشارع ،

<sup>(</sup>۱) صحيح .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، وتقدم :

<sup>(</sup>٣) موضوع ، ورواه أبو نعيم أيضاً في « الحلية » (٦ / ١٧٤ ) وقال « تفرد به داود ابن المحبر » قلت : وهو متروك متهم بالوضع .

<sup>(</sup>٤) في الاصل ؟ اغبر.

<sup>(</sup>o) صحيح ، اخرجه في « المسئله » ( ٤٢٣/٢ ) بسنله صحيح .

لخفاء الحكمة عليه ، ويقدح في النصوص بقوله: لا يحتساج الى الميزان إلا البقال والفوال!! وما احراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزناً. ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال الا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده ، /فإنه /لااحد احب اليه العذر من الله ، من اجل ذلك ارسل الرسل مبشرين ومنذرين. فكيف ووراء ذلك من الحكم الا اطلاع لنا عليه. فتأمل قول الملائكة ، لما قال /الله /لهم: ( أني جاعل في الأرض خليفة ، قالوا: اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس للك ، قال: اني اعلم مالا تعلمون ) البقرة: ٣٠. ؤقال تعالى: ( وما اوتيتم من العلم الا قليلا ) الاسراء: ٨٥. وقد تقدم عند ذكر الحوض تعالى: ( وما اوتيتم من العلم الا قليلا ) الاسراء نام . وقد تقدم عند ذكر الحوض كلام القرطبي رحمه الله ، ان الحوض قبل الميزان ، والصراط بعد الميزان . ففي « الصحيحين » : ان المؤمتين اذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار ، وجعل فيقتص بعضهم من بعض ، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة (١) . وجعل القرطبي في « التذكرة » هذة القنطرة صراطاً ثانياً للمؤمنين خاصة ، وليس يسقط منه أحد في النار . والله تعالى أعلم .

وقوله: (والجنة والنار مخاوقتان، لاتفنيان أبدا ولاتبيدان، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم الى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم الى النار عدلا منه، وكل يعمل لما /قد/ فرغ له، وصائر الى ماخلق له، والخير والشر مقدران على العباد).

ش: أما قوله: إن الجنة والنار مخلوقتان، فهذا مما يدل عليه الكتاب والسنة. فمن نصوص الكتاب: قوله تعالى عن الجنة: (أعدت للمتقين) آل عمران: ٣٣. (أعدت للذين آمنوا بالله ورسله) الحديد: ٢١. وعن النار: (أعدد للكافرين) آل عمران: ١٣١. (إن جهنم كانت مرصاداً للطاغين مآباً) النبأ: ٢١.

<sup>(</sup>۱) صيح .

٢٢ . وقال تعالى : (ولقد رآه نزلة أخرى . عند سدرةالمنتهي . عندها جنةالمأوى) النجم : ١٣ـ ١٥ . وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهي ، ورأى عندها جنة المأوى . كما في « الصحيحين » ، من حديث أنس رضي الله عنه ، في قصــة الإسراء، وفي آخره: «ثم انطلق بي جبرائيل، حتى أتى سدرة المنتهى، فغشيها أَلُو ان لاأُدري واهي ، قال : ثم دخات الجنة ، فإذا هي جنابذ اللؤلؤ ، وإذا ترابها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة ، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار ، يقال : هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة » (٢) وتقدم حديث البراء بن عازب ، وفيه : « ينادي مناد من السهاء : أن صدق عبدي ، فأفرشوه من حديث أنس بمعنى حديث البراء. وفي « صحيح مسلم » ، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرت الجديث، وفيه : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « رأيت في مقامى هذا كل شيءوعدتم به ، حتى لقد رأيتني آخذ قطفاً من الجنة حين رأيتموني تقدمت (٤) ولقد رأيت النار يحطم بعضها بعضاً حين رأيتموني تأخرت »(٥). وفي «الصحيحين»، واللفظ للبخاري ، عن عبدالله بن عباس ، قال : انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى

<sup>(</sup>۱) صحيح .

<sup>(</sup>٢) صحيح.

<sup>(</sup>٣) صحيح ، وتقدم بطوله .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: اقدم.

<sup>(</sup>٥) صحيح .

الله عليه وسلم(١) ، فذكر الحديث ، وفيه : فقالوا : يارسول الله رأيناك تناولت شيئاً في مقاملُ ، ثم رأيناك تكعكعت ؟ فقال : ﴿ إِنِّي رأيت الجنة ، وتناولت عنقوداً، ولو أصبته لأكلتم منه مابقيت الدنيا ، ورأيتالنار ، فلم أر منظراً كاليوم قطأفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء » ، قالوا : بم، يارسول الله ؟ قال : « بكفرهن » ، قيل: أيكفرن بالله ؟ قال : « يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان ، و لو أحسنت الى إحداهن الدهر كله ، ثم رأت منك شيئا ، قاات : مارأيت خيراً قط !! » وفي «صحيح مسلم» وبكيتم كثيراً» قالوا: ومارأيت يارسول الله؟ قال: « رأيت الجنة والنار » (٢) وفي « الموطأ والسنن » ، من حديث كعب بن مالك ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ إِنَّمَا نَسْمَةُ الْمُؤْمِنَ طَيْرَ تَعْلَقُ فِي شَجْرِالْجِنَةُ ، حَتَّى يُرْجِعُهَا الله الى جسده يوم القيامة » (٣) . وهذا صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة . وفي «صحيح مسلم والسنن والمسند » ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لما خلق الله الجنة والنار ، أرسل جبرائيل الى الجنة ، فقال : اذهب فانظر اليها والى ما أعددت لأهالها فيها ، فذهب فنظر اليها والى ما أعد الله لأهلها فيها ، فرجع فقال : وعزتك ، لايسمع بها أحد إلا دخاها ، فأمر بالجنة ، فحفت بالمكاره ، فقال : ارجع فانظر اليها والى ماأعـــددت الأهلها فيها ، قال : فنظر اليها ، ثم رجع فقال : وعزتك ، لقد خشيت أن لايدخلها أحد ، قال : ثم أرساه الى النار ، قال : اذهب فانظر اليها والى ماأعددت لأهلها فيها ، قال : فنظر اليها ، فإذا هي يركب(٤) بعضها بعضاً ، ثم رجع فقال : وعزتك ، لايدخلها احد

<sup>(</sup>١) صحيح .

<sup>·</sup> محيح (٢)

<sup>(</sup>٣) صحيح.

<sup>(</sup>٤) في الاصل: تركب.

سمع بها ، فأمر بها ، فحفِث بالشهوات ، ثم قال : اذهب فانظر الى ما اعددت لأهلها فيها ، فذهب فنظر اليها ، فرجع فقال : وعزتك ، لقد خشيت ان لاينجو منها احد إلا دخلها »(١) . ونظائر ذلك في السنة كثيرة .

## وقوله: لا تفنيان ابدأ ولاتبيدان:

أما أبدية الجنة ، وأنها لاتفني ولاتبيد ، فهذا مما أيعلم بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به ، قال تعالى : ﴿ وَأَمَا الذِّينِ سَعِدُوا فَنِي الْجِنَةُ خَالَدُينَ فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك ،عطاء غير مجذوذ) هود: ١٠٨ أي غير مقطوع ، ولا ينافي / ذلك / قوله : ( إلا ماشاء ربك ) . واختلف السلف في هذا الاستثناء: فقيل: معناه إلا مدة مكثهم في النار، وهذا يكون لمن دخل منهم الى النار ثم اخرج منها ، لا لكلهم . وقيل : إلا مدة مقامهم في الموقف . وقيل: إلا مدة مقامهم في القبور والموقف. وقيل: هو استثناء الرب ولايفعله، كما تقول : والله لأضربنك إلا ان ارى غير ذلك ، وانت لاتراه ، بل تجزم بضربه وقيل : « إلا » بمعنى الواو ، وهذا على قول بعض النحاة ، وهو ضعيف . وسيبويه يجعل إلا بمعنى لكن ، فيكون الاستثناء منقطعاً ، ورجحه ابن جرير وقال : ان الله تعالى لاخلف لوعده ، وقد وصل الاستثناءبقو له : (عطاء غير مجذوذ )هود: ١٠٨ قالوا: ونظيره ان تقول: اسكنتك داري حولا إلا ماشئت، اي سوى ماشئت، ولكن ماشئت من الزيادة عليه . وقيل : الاستثناء لإعلامهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله ، لأنهم يخرجون(٢) عن مشيئته ، ولاينافي ذلك عزيمة ـــ ه وجزمه لهم بالخلود ، كما في قوله تعالى : (ولئن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك ثم لاتجد لك به علينا وكيلا) الاسراء: ٨٦، وقوله تعالى : (فإن يشأ الله يختم على قلبك)

<sup>(</sup>۱) صحيح .

<sup>(</sup>٢) في الاصل: لا أنهم يخرجون .

الشورى: ٢٤، وقوله: (قل لو شاء الله ماتاوته عليه ولا أدراكم به ) يونس: ١٦ ونظائره كثيرة ، يخبر عباده سبحانه أن الامور كلها بمشيئته ، ما شاء كان ، وما لم يشأ لم يكن . وقيل: إن «ما » بمعنى «من » أي : إلا من شاء الله دخوله النار بد بد بوبه من السعداء (۱) . وقيل غير ذلك . وعلى كل تقدير ، فها الاستثناء من المتشابه ، وقوله : (عطاء غير مجذوذ) هود : (١٠٨ ، محكم . وكذلك قوله تعالى : (إن هذا لرزقنا ماله من نفاد) ص : ٥٤ . وقوله : (اكلها دائم وظلها) الرعد: ٧٧ . وقوله : (وماهم منها بمخرجين) الحجر : ٨٤ . وقد أكد الله خلود اهل الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من القرآن ، وأخبر أنهم : (لايذوقون فيها الموت الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من القرآن ، وأخبر أنهم : (لايذوقون فيها الموت في قوله تعالى : (إلا ماشاء رباك) هود : ١٠٨ - تبين انالمراد من الآيتين استثناء في قوله تعالى : (إلا ماشاء رباك) هود : ١٠٨ - تبين انالمراد من الآيتين استثناء الموت الذي لم يكونوا فيه في الجنه من مدة الخاود ، كاستثناء الموتة الأولى من جملة الموت ، فهذه موتة تقدمت على حياتهم الأبدية ،وذلك مفارقة للجنة تقدمت على خلودهم فيها .

والأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرة: كقوله صلى الله عليه وسلم « من يدخل الجنة ينعم ولايبأس ويخالد ولايموت » (٢) . وقوله: «يناد مناد: يا أهل الجنة ، إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً ، وأن تشبوا فلا تهر موا أبدا ، وان تحيوا فلا تموتوا أبداً » (٣) . وتقدم ذكر ذبح الموت بين الجنة والنار ، ويقال « يا أهل الجنة ، خاود فلا موت ، ويا أهل النار ، خلود فلا موت » (٤) .

وأما أبدية النــــار ودوامها ، فهذا مما دل عليه الكتاب ، من ذلك : قوله :

<sup>(</sup>١) في الاصل: الشعراء.

<sup>·</sup> Lun (Y)

<sup>·</sup> Juno (4)

<sup>(</sup>٤) • تفق عليه ، وتقدم نحوه .

(ولهم عداب مقيم » المائدة: • ٤ ( لايفتر عنهم وهم فيه مبلسون ) الزخرف: ٣٠ . ( فلن نزيدكم إلا عذاباً ) النبأ : • ٣ ( خالدين فيها أبداً ) البينة : ٨ . ( وما هم منها بمخرجين ) الحجر : ٤٨ . ( وما هم بخارجين من النار ) البقرة : ١٦٧ ( لايدخاون الجنة حتى يلج الجمل في سَم الخياط ) الاعراف : • ٤ . ( لايقضى عليهم فيموتوا ، ولا يخفف عنهم من عذابها ) فاطر : ٣٦ . ( إن عذابها كان غراماً ) الفرقان : • ٦ ، أي مقيا لازما . وقد دات السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله : وأحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين من النار ، وأن هذا حكم مختص بهم ، فلو خرج الكفار منها لكانوا بمنزلهم ، ولم يختص "الخروج بأهل الإيمان . وبقاء الجنة والنارليس لذاتها ، بل بإبقاء الله لها .

وقوله: وخلق لها أهلا قال تعالى: (ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والانس) الاعراف: ١٧٩، الآية. وقال تعالى: (إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، فجعلناه سميعاً بصيراً. إناهديناه السبيل، إماشاكر وإما كفورا) الدهر ٢-٣٠ والمراد الهداية العامة، وأعم منها الهداية المذكورة في قوله تعالى: (الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدكى) طه: ٥٠. فالموجودات نوعان: أحدهما مسخر بطبعه، والثاني متحرك بإرادته فهدى الأول لما سخره له طبيعة، وهدى الثاني هداية إرادية تابعة لشعوره وعلمه بما ينفعه ويضره. ثم قسم هذا النوع الى ثلاثة أنواع: نوع لايريد إلا الخير ولا يتاتى منه إرادة سواه، كالملائكة، ونوع لا يريد إلا الشرولا يتاتى منه إرادة سواه، كالملائكة، ونوع يتأتى منه إرادة وعرفته ولا يتأتى منه إرادة سواه، كالملائكة، ونوع يتأتى منه إرادة ومعرفته القسمين، كالإنسان. ثم جعله ثلاثة أصناف: صنفاً يغلب إيمانه ومعرفته وعقله هواه وشهو ته ، فيلتحق بالملائكة. وصنفاً عكسه، فيلتحق بالشياطين وصنفاً تغلب شهو ته البهيمية عقله، فيلتحق بالبهائم. والمقصود: أنه سبحانه اعطى الوجودين: العيني والعلمي، فكما أنه لاموجود إلا بإنجاده، فلا هداية إلا بتعليمه الوجودين: العيني والعلمي، فكما أنه لاموجود إلا بإنجاده، فلا هداية إلا بتعليمه الوجودين: العيني والعلمي، فكما أنه لاموجود الله بإنجاده، فلا هداية إلا بتعليمه

وذلك كله من الأدلة على كمال قدرته، وثبوت وحدانيته، وتحقيق ربوبيتــه، سبحانه وتعالى :

وقوله: فمن شاء منهم الى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم الى النار عدلا منه ، إلخ \_ مما يجب ان يعلم : ان الله تعالى لايمنع الثواب إلا إذا منع سببه ، وهو العمل الصالح ، فإنه : ( •ن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا هضماً ) طه : ١١٢ . وكذلك لا يعاقب أحداً إلا بعد حصول سبب العقاب ، فإن الله تعالى يقول: (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم، ويعفو عن كثير) الشورى: ٣٠. وهو سبحانه المعطي المانع ، لامانع لما أعطى ، ولامعطي لما منع : لكن إذا من على الإنسان بالإيمان / والعمل / الصالح ، فلا(١) يمنعه موجب ذلك أصلا ، بل يعطيه من الثواب والقرَّب ما لا عبن رأت ، ولا أذن سمعت ، ولاخطر على قلب بشر . وحيث منعه ذلك فلانتفاء سببه ، وهو العمل الصالح . ولاريب انه يهدي من يشاء ، ويضل من يشاء ، لكن ذلك كله حكمة منهوعدل ، فمنعه للأسباب التي هي الأعمال الصالحة من حكمته وعدله . واما المسببات بعد وجود أسبابها ،فلا يمنعها بحال ، إذا لم تكن أسباباً غير صالحة ، إما لفساد في العمل ، وإما لسبب يعارض موجبه ومقتضاه، فيكون ذلك لعدم المقتضي ، او لوجود المانع . وإذاكان منعه وعقوبته من عدم الإيمان والعمل الصالح ، وهو لم يعطذلك / ابتلاء / وابتداء / إلا / حكمة منه وعدلا. فله الحمد في الحالين، وهو المحمود على كل حال، كل عطاء منه فضل ، وكل عقوبة منه عدل ، فإن الله تعالى حكيم يضـم الاشياء في مواضعها التي تصلح لها ، كما قال تعالى : ﴿ وَإِذَا جَاءَتُهُمْ ۚ آَيَةٌ قَالُوا أَنْ نَوْمُنْ حَتَّى نؤتي مثل ما اوتي رسل الله ، الله اعلم حيث يجعل رسالته ) الانعام : ١٢٤. وكما قال تعالى : (وكذلك فتنا بعضهم ببعض ، ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا

<sup>(</sup>١) في الاصل: لا.

أليس الله بأعلم بالشاكرين ) الانعام : ٥٣ . ونحو ذلك . وسيأتي / لذلك / زيادة إن شاء الله تعالى .

قوله: (والاستطاعة التي يجب بها الفعل، من نحوالتوفيق الذي لا /يجوز أن / يوصف المخاوق به \_ / تكون / مع الفعل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع، والتمكن(١) وسلامة الآلات \_ فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: (لايكاف الله نفساً الا وسعها) البقرة: ٢٨٦.

ش الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع ، ألفاظ متقاربة . وتنقسم الاستطاعة الى قسمين ، كما ذكره الشيخ رحمه الله ، وهو قول عامة أهل السنة ، وهو الوسط. وقالت القدرية والمعتزلة : لاتكون القدرة الاقبل الفعل . وقابلهم طائفة من أهل السنة/فقالوا لاتكون إلا مع الفعل .

والذي قاله عامة أهل السنة/: أن للعبد قدرة هي مناط الأمر والنهي ، وهذه قد تكون قبله ، لايجب أن تكون معه ، والقدرة التي بها الفعل لابد أن تكون معه الفعل ، لايجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة .

واما القدرة التي من جهة الصحة والوسع ، والتمكن وسلامة الآلات ـ فقد تتقدم الأفعال . وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى : ( ولله على الناس حجالبيت من استطاع اليه سبيلا ) آل عمر ان ٩٧ . فأوجب الحج على المستطيع ، فلو لم يستطع إلا من حج لم يكن الحج قد وجب إلا على من حج ، ولم يعاقب احداً على ترك الحج ! وهذا خلاف المعلوم بالضرورة من دين الاسلام . وكذلك قوله تعالى :

<sup>(</sup>١) في الاصل: التمكين.

(فأتقوا الله مااستطعم) التغابن: ١٦. فأوجب التقوى بحسب الاستطاعة، فلو كان من لم يتق الله لم يستطع التقوى، لم يكن قد اوجب التقوى إلا على من اتقى، ولم يعاقب من لم يتق! وهذا معلوم الفساد. وكذا قوله تعالى: ( فمن لم يستطع فلاطعام ستين مسكيناً). المجادلة: ٤. والمراد منه استطاعة الاسباب والآلات. وكذا ماحكاه سبحانه من قول المنافقين: ( لو استطعنا لخرجنا معكم) التوبة: وكذا ماحكاه سبحانه من قول المنافقين: ( لو استطاعة التي هي حقيقة قدرة الفعل - ماكانوا بنفيهم عن انفسهم كاذبين، وحيث كذبهم دل /على/ انهم ارادوا الفعل - ماكانوا بنفيهم عن انفسهم كاذبين، وحيث كذبهم دل /على/ انهم ارادوا بذلك المرض او فقد المال، على مابين تعالى بقوله: ( ليس على الضعفاء ولا على المرضى) التوبة: ٩١ ، الى ان قال: ( إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم المرضى) التوبة: ٩١ ، الى ان قال: ( إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم اغنيات المؤمنات فما ملكت ايمانكم) النساء: ٢٥. والمراد: استطاعة ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت ايمانكم) النساء: ٢٥. والمراد: استطاعة الآلات والأسباب. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعمر ان بن حصين: «صل قائماً، فإن لم تستطع فعلى جنب » (١). إنما نفي استطاعة الفعل معها.

واما ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة ، فقد ذكروا فيها قوله تعالى: (ماكانوا يستطيعون السمع وماكانوا يبصرون) هود: ٢٠. والمراد نفي حقيقة القدرة ، لانفي الأسباب والآلات ، لأنها كانت ثابتة . وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله : ولا يطيقون إلا ماكلفهم ، إن شاء الله تعالى . وكذا قول صاحب وسى: (إنك لن تستطيع معي صبراً » الكهسف : ٧٧ . وقوله : (الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبراً ) الكهف : ٧٥ . والمراد منه حقيقة قدرة الصبر ، لا أسسباب الصبر / وآلاته ، فان تلك كانت ثابتة له ، الا ترى انه عاتبه على ذلك ؟ ولا يلام

<sup>(</sup>١) البخاري.

هن عمدم ألات الفعل واسبابه على عمدم الفعل ، وإثما يلام من امتنع من الفعل التضييع قدرة الفعل ، لاشتغاله بغير ما أمر به ، أو /لعمدم/ شغاه إياها بفعل ما أمر به . ومن قال : إن القمدرة لاتكون إلا حين الفعل ميقولون : ان القمدرة لاتكون المتصاح للضدين ، فإن القمدرة المقارنة للفعل لاتصاح إلا لذلك الفعل ، وهي مستازمة له ، لاتوجد بدونه .

## قوله: ( وأفعال العباد/هي/ خلق الله وكسب من العباد ) ع

ش: اختلف الناس في أفعال العباد الاختيارية: فزعمت الجبرية ورئيسهم الجهم بن صفوان السمرقندي: أن التدبير في أفعال الحلق كلها لله تعالى، وهي كلها اضطرارية، كحركات المرتعش، والعروق النابضة، وحركات الأشجار، وإضافتها الى الخلق مجاز! وهي على حسب ما يضاف الشيء الى محسله دون ما يضاف الى محصله! وقابلتهم المعتزلة، فقالوا: إن جميع الافعال الإختيارية من جميع الحيوانات بخلقها، لا تعلق لها بخلق الله تعالى. واختلفوا فيما بينهم: أن الله تعالى يقدر على أفعال العباد أم لا؟!

وقال أهل الحق: افعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة ، وهي مخلوقة لله ثعالى ، والحق سبحانه وتعالى منفرد بخلق المخلوقات ، لا خالق لها سواه . فالجبرية غلوا في إثبات القدر ، فنفوا صنع العبد /اصلا/ ، كما عملت المشبهة في إثبات الصفات ، فشبهوا . والقدرية نفاة القدر جعلوا العباد خالقين مع الله تعالى . وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه ، والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم . فكل دليل صحيح يقيمه الجبري ، فإنما يدل على ان الله خالق كل شيء ، وانه على كل شيء قدير ، وان افعال العباد من جملة مخلوقاته ، وانه ما شياء كان وما لم يشأ لم يكن ، ولا يدل على ان العبد ليس بفاعل في الحقيقة ولا مريد ولا مختار ، وان حركة المرتعش وهبوب الرياح

وحركات الأشجار. وكل دليل صحيح يقيمه القدري فإنما يدل على أن العبدفاعل لفعله حقيقة ، وأنه مريد له مختار له حقيقة ، وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق، ولا يدل على أنه غير مقدور لله تعالى وأنه وأقع بغير مشيئته وقدرته . فإذا ضممت ما مع كل طائفة منهامن الحق الى حق الأخرى \_ فأنما يدل ذلك على ما دل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة ، مق عموم قدرة الله ومشيئته لجميع ما في الكون من الأعيان والافعال ، وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة ، وأنهم يستوجبون عليها المدح والذم .

قوله: (ولم يكافحهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كالههم وهو تفسير الاحول ولا قوة الا بالله، ، نقول: لاحياة لأحد، /ولاتحول لأحد/، ولا حركة لاحد عن معصية الله ، الا بمعونة الله ، ولا قوة لأحد على اقامة طاعة الله والثبات عليها الا بتوفيق الله ، وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعاهه وقضائه وقدرة . غلبت مشيئته المشيئات كلها ، / وعكست ارادته الارادات كلها / ، وغلب قضاؤه الحيل كلها . يفعل مايشاء ، وهو غير ظالم أبدا . (لايسأل عما يفعل وهم يسألون) الأنبياء : ٢٣ .

ش: فقوله: لم يكلفهم الله تعالى إلا مايطيقون ـ قال تعالى: (لايكلف الله نفساً إلا وسعها) / الانعام: الله نفساً إلا وسعها) / الانعام: ١٥٢ والأعراف: ١٦ والمؤمنون: ٣٣.

وقوله: ولا يطيقون إلا ماكافهم به ، الى آخر كلامه ـ أي : ولا يطيقون إلا ماأقدرهم عليه . وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق ، لا التي من جهة الصحــة والوسع والتمكن وسلامة الآلات ، و « لاحول ولاقوة إلا بالله » ـ دليل على إثبات القدر . وقد فسرها الشيخ بعدها . ولكن في كلام الشيخ إشكال : فإن التكليف لا يستعمل بمعنى الإقدار ، وإنما يستعمل بمعنى الأمر والنهي ، وهو قـــد قال : لا

يكلفهم إلا ما يطيقون ، ولأيطيقون إلا ما كلفهم . وظاهره أنه يرجع الى معنى واحد ، ولايصح ذلك ، لأنهم يطيقون فوق ما كلفهم به ، لكنه سبحانه يريد بعباده اليسر والتخفيف ، كما قال تعالى : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )البقرة : مما . وقال تعالى : ( وما مما . وقال تعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) الحج : ٧٨ . فلو زاد فيما كلفنا به لأطقناه ، ولكنه تفضل علينا ورحمنا ، وخفف عنا ، ولم يجعل علينا في الدين من حرج . ويجاب عن هذا الإشكال بما تقدم : أن المراد الطاقة التي من نحو التوفيق ، لامن جهة التمكن وسلامة الآلات ، فني العبارة قلق ، فتأمله .

وقوله: وكل /شيء/ بجري بمشيئة الله وعامه وقضائه وقدره ـ يريد بقضائه القضاء الكوني لا الشرعي ، فإن القضاء يكون كونياً وشرعياً ، وكذلك الإرادة والأمر والإذن والكتاب والحكم والتحريم والكلمات ، ونحو ذلك . أما القضاءالكوني ، ففي قوله تعالى: ( فقضاهن سبع سموات في يومين ) حم السجدة : ١٢ . والقضاء الديني الشرعي ، في قوله تعالى: ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إباه ) الاسراء : ٢٣ . وأما الإرادة الكونية والدينية ، فقد تقدم ذكرها عند قول الشيخ : ولايكون إلا ما يريد . وأما الأمر الكوني ، فني قوله تعالى: ( انما أمره اذا أراد شيئا أن يقول له مترفيها ففسقوا فيها ، فحق عليها القول فدمر ناها تدميراً ) الاسراء : ١٦ ، فيأحد مترفيها ففسقوا فيها ، فحق عليها القول فدمر ناها تدميراً ) الاسراء : ١٦ ، فيأحد والإحسان ) النحل : ٩ ، الآية . وقوله : ( ان الله بأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها ) النساء : ٥ ، وأما الإذن الكوني ، فني قوله تعالى : ( وما هم بضارين به من أحد الا بإذن الله ) البقرة : ١٠ . والإذن الشرعي ، في قوله تعالى : ( وما هم بضارين به من أحد الا بإذن الله ) البقرة : ١٠ . والإذن الشرعي ، في قوله تعالى : ( وما الكتاب من لينة أو تركتموها قائدة على : ( وما هم بضارين به من أحد الا بإذن الله ) البقرة : ١٠ . والإذن الشرعي ، في قوله تعالى : ( وما الكتاب من لينة أو تركتموها قائدة على : ( وما هم بضارين به من لينة أو تركتموها قائدة على : ( وما هم بضارين به من لينة أو تركتموها قائدة على : ( وما هم بضارين به من لينة أو تركتموها قائدة على : ( وما يعمر من معمر ولاينقص من عمره الا في كتاب ،

اَنْ ذُلكَ عَلَى اللَّهُ يَسِيرٍ ﴾ فَأَطُر : ١١ . وقُولُه ثَعَالَى : ﴿ وَلَقَدْ كُتِّبِنَا فِي الزُّبُورِ مِن بِعَلَّ الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون) الأنبياء: ١٠٥. والكتاب الشرعي الديني ، في قوله تعالى : (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) المائدة : 60 . (ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام) البقرة : ١٨٣. وأما الحكم الكوني، ففي قو له تعالى عن ابن يعقوب عليه انسلام: ﴿ فَلَنَ أَبُرِحِ الْأَرْضِ حَتَّى يَأْذُنْ لِي أَبِي أُو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين) يوسف : ٨٠. وقو له تعالى : (قال رب احكم بالحق، وربنا الرحمن المستعان على ماتصفون ) الأنبياء: ١١٢. والحكم الشرعي، في قوله تعالى : (أحلت لكم بهيمة الأنعام الامايتلي عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم ، ان الله يحكم مايريد ) المائدة : ٢ . وقال تعالى : ( ذلكم حكم الله يحكم بينكم ) الممتحنة : ١٠ . وأما التحريم الكوني ، فني قوله تعالى : ﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحْرَمُهُ عَلَيْهُمْ أربعين سنة يتيهون في الأرض) المائدة : ٢٦ . (وحرام على قرية أهلكناها أنهم لايرجعون) الأنبياء: ٩٥. والتحريم الشرعي، في قوله: (حرمت عليكم: الميتة والدم / ولحم الخنزير / ) المائدة : ٣. و (حرمت عليكم أمهاتكم ) النساء ٢٣، وأما الكالمات الكونية ، فني قوله تعالى : ﴿ وَتَمْتَ كُلُّمَةُ رِبَاتُ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي اسْرَائيل بما صبروا) الاعراف : ١٣٧ . وفي قوله صلى الله عليه وسلم : « أعوذ بكلمات الله التامات التي لايجاوزهن بر ولا فاجر » (١) . والكابات الشرعية الدينية ، في قوله تعالى : (واذا ابتلى ابراهيم ربه بكايات فأتمهن ) البقرة : ١٢٤ .

وقوله: يفعل ما يشاء، وهو غير ظالم أبداً ـ الذي دل عليه القرآن من تنزيه الله نفسه عن ظلم العباد، يقتضي قولا وسطاً بين قولي القدرية والجبرية، فليس ما كان من بني آدم ظلماً وقبيحا يكون منه ظلما وقبيحا، كما تقوله القدرية والمعتزلة ونحوهم! فإن ذلك تمثيل لله بخلقه! وقياس له عليهم! هو الرب الغني القادر، وهم العباد الفقراء المقهورون. وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة،

<sup>(</sup>۱) صحيح.

كما يقوله من يقوله من المتكامين وغيرهم ، يقولون: إنه يمتنع أن يكون /في / الممكن المقدور ظلم ، بل كان ما كان ممكناً فهو منه ـ لو فعله ـ عدل ، إذ الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره منهي ، والله ليس كذلك . فإن قوله تعالى : (ومن يعمل من الصالحات وهومؤمن فلا يخاف ظلماً ولا هضماً ) ، طه : ١١٢ ، وقوله تعالى : (وما تعالى : ( ها يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ) ق : ٢٩ ، وقوله تعالى : (ووجدوا ما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ) الزخرف : ٢٧ ، وقوله تعالى : ( اليوم تجزى عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً ) الكهف : ٤٩ ، وقوله تعالى : ( اليوم تجزى كل نفس بما كسبت ، لا ظلم اليوم ، إن الله سريح الحساب ) غافر : ١٧ . يدل على نقيض هذا القول .

ومنه قوله الذي رواه عنه رسوله: «يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرماً، فلا تظالموا» (١). فهذا دل على شيئين: أحدهما: أنه حرم على نفسه الظلم، والممتنع لايوصف بذلك. الثاني: أنه أخسر أنه حرمه على نفسه ، كما أخبر أنه كتب على نفسه الرحمة، وهذا يبطل احتجاجهم بأن الظلم لايكون إلا من مأمور منهي، والله ليس كذلك. فيقال لهم: هو سبحانه كتب على نفسه الرحمة، وحرم عن نفسه الظلم، وإنما كتب على نفسه وحرم على نفسه ما هو قادر عليه، لا ما هو ممتنع عليه.

وأيضا: فان قوله: (فلا يخاف ظلماً ولا هضماً) طه: ١١٢ ـ قد فســره السلف ، بأن الظلم: أن توضع عليه سيئات غيره ، والهضم: أن ينقص منحسناته ، كما قال تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى) الاسراء: ١٥.

<sup>(</sup>١) مسلم وتقدم:

## قُولُه: ( وفي دعاء الأحياء وصدقائهم للأمواتُ ) .

ش : اتفق أهـــل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين ؛ أحدهما : ما تسبب اليه الميت في حياته . والثاني : دعاء المسلمين واستغفارهم له ، والصدقة والحج ، على نزاع فيما يصل اليه من ثواب الحج : فعن مجد بن الحسن : أنه انما يصل الى الميت ثواب النفقة ، والحجُّ للحاج . وعند عامـــة العالماء : ثواب الحج للمحجوج عنه ، وهو الصحيح . واختلف في العبادات البدنية ، كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر: فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف الى وصولها ، والمشهور من مذهب الشافعي ومالك عدم وصولها . وذهب بعض أهـل البدع من أهل الكلام الى عـــدم وصول شيء البتة ، لا الدعاء ولا غيره . وقولهم مردود بالكتاب والسنة ، لكنهم استدلوا بالمتشابه من قوله تعالى ¿ ( وأن ليس للإنسان إلا ما ســعي) النجم: ٩٣. وقوله: (ولا تجزون إلا ما كنتم تعلمون) يس : ٥٤. وقوله : ( لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ) البقرة : ٢٨٦. وقسد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية ، أو ولد صالح يدعو له ، أو علم ينتفع به من بعـده ١١). فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبب فيه في الحياة ، وما لم يكن تسبب فيه في الحياة فهو منقطع عنه . واســـتدل المقتصرون على وصـــول العبادات التي /لا/ تدخلها النيابة (٢) بحال، كالإسلام والصلاة والصوم وقراءة القرآن ، /وأنه / يختص ثوابها بفاعله لايتعداه ، كما أنه في الحياة لا يفعله أحد عن أحد ، ولا ينوب فيه عن فاعله غيره \_ بما (٣) روى النسائي بسنده ، عن ابن عباس ؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه

<sup>.</sup> Juna (1)

<sup>(</sup>٢) في الاصل: النية.

<sup>(</sup>٣) في الاصل: وقد:

قُالُ : « لا يصلي أحد عن أحد ، ولا يصوم أحد عن احد ، واكن يطعم عنه مكَّانُ كل يوم مداً من حنطة »(١) .

والدليسل على انتفاع الميت بغير ماتسبب فيه ، الكتاب والسنة والإجاع والقياس الصحيح . أما الكتاب ، فقال تعالى : ( والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنسا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان) الحشر : ١٠ . فأثنى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم ، فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء . وقد دل على باستغفارهم للمؤمنين قبلهم ، فدل على الدعاء له في صلاة الجنازة ، والأدعية التي انتفاع الميت بالدعاء إجاع الأه على الدعاء له في صلاة الجنازة ، والأدعية التي وردت بها السنة في صلاة الجنازة مستفيضة . وكذا الدعاء له بعد الدفن ، فني الاسنن أبي داود » ، من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال : « استغفروا لأخيم ، واسأاوا له التثبيت ، فإنه الآن يسأل » (٢) . وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم ، كما له التثبيت ، فإنه الآن يسأل » (٢) . وكذلك الحقون، نأل الله لنا ولكم الهالديار في «صحيح مسلم » ، من حديث بريدة ابن الحصيب ، قال : كان رسول الله صلى من المؤهنين والمسامين، وإنا ان شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية » (٣) وفي «صحيح مسلم » أيضاً ، عن عائشة رضي الله عنها : سألت النبي صلى الله عليه وسلم : كيف تقول اذا استغفرت لأهل القبور ؟ قال : : قولي : السلام على اهل وسلم : كيف تقول اذا استغفرت لأهل القبور ؟ قال : : قولي : السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسامين ، ويرحم الله المستقدمين منا / ومنكم / والمستأخرين الديار من المؤمنين والمسامين ، ويرحم الله المستقدمين منا / ومنكم / والمستأخرين

<sup>(</sup>۱) لا اعرف له اصلا مرفوعا، لا عند النسائي ولا عنـد غيره، وانما رواه النسائي في « الكبرى » (١٤١/٣) والطحاوي في « مشكل الآثار » (١٤١/٣) عن ابن عباس موقوفا عليه. وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٢) صيح .

<sup>(</sup>٣) صحيح ،

وإنا ان شاء الله بكم لاحقون »(١) .

وأما وصول ثواب الصدقة ، فني « الصحيحين » ، عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يارسول الله ،إن امي افتلت نفسها ولم توص ، واظنها لو تكلمت تصدقت ، افلها اجر ان تصدقت عنها ؟ قال : « نعم » (٢) . وفي « صحيح البخاري » ، عن عبدالله بن عباس رضي الله عنها : ان سعد ابن عبادة توفيت امه وهو غائب عنها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يارسول الله ، ان امي توفيت وانا غائب عنها ، فهل ينفعها إن تصدقت عنها ؟ يارسول الله ، ان امي توفيت وانا غائب عنها ، فهل ينفعها إن تصدقت عنها ؟ قال : « نعم » ، قال : فإني اشهدك ان حائطي المخراف صدقة عنها (٣) . وامثال ذلك كثيرة في السنة .

وأما وصول ثواب الصوم ، ففي « الصحيحين » ، عن عائشة رضي الله عنها انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من مات وعليه صيام صام عنه وليه » (٤) وله نظائر في « الصحيح » . ولكن ابو حنيفة رحمه اللهقال بالإطعام عن الميت دون الصيام عنه ، لحديث ابن عباس المتقدم . والكلام على ذلك معروف في كتب الفروع .

وأما وصول ثواب الحج ، فني « صحيح البخاري » ، عن ابن عباس رضي الله عنها : ان امرأة من مُجهينة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إن امى نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت ، أفأحج عنها ؟ قال : « حجي عنها ، ارأيت

<sup>(</sup>١) صحيح.

<sup>(</sup>٢) صيح.

<sup>(</sup>٣) صحيح .

<sup>(</sup>٤) صحبح .

لو كان على اله دين ، اكنت قاضيته: اقضوا الله ، فالله احق بالوفاء »(١) . ونظائره ايضاً كثيرة . واجمع المسلمون على ان قضاء الدين يُسقطه من ذمة الميت ولو كان من اجنبي ، ومن غير ثركته . وقد دل على ذلك حديث ابي قتادة ،حيث ضرمن الدينارين عن الميت ، فلها قضاهماقال النبي صلى الله عليه وسلم : « الآن بردت عليه جالدته » (٢) . وكل ذلك جار على قواعد الشرع . وهو محض القياس ، فإن الثواب حق العامل ، فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك ، كما لم يمنع من هبةما له في حياته ، وإبرائه له منه بعد وفاته . وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة ونحوها من العبادات البدنية . يوضحه : ان الصوم كف النفس عن المفطرات بالنية ، وقد نص الشارع على وصول ثوابه الى الميت، فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية ؟!

والجواب عما استدلوا به من قوله تعالى: ( وأن ليس للإنسان إلا ماسعى النجم: ٣٩ ـ قد اجاب العلماء بأجوبة: اصحها جوابان: احدهما: ان الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء، واولد الأولاد، ونكح الازواج، واسدى الخيروتود دالى الناس، فتر جمواعليه، ودعو الهوأهد واله ثواب الطاعات، فكان ذلك الرسعيه، بل دخول المسلم مع جملة المسلمين في عقد الاسلام من اعظم الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين الى صاحبه، في حياته وبعد مماته، ودعوة المسلمين متحيط من ورائهم. يوضحه: ان الله تعالى جعل الإيمان سبباً لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من المؤمنين وسعيهم، فإذا اتى به فقد سعى في السبب الذي يوصل اليه ذلك. الثاني، وهو اقوى منه ـ: ان القرآن لم ينف انتفاع الرجل بسعي غيره وانما نفي - ملكه لغير سعيه، وبين الأمرين فرق ما لايخي . فأخبر تعالى انه غيره وانما نفي - ملكه لغير سعيه، وبين الأمرين فرق ما لايخي . فأخبر تعالى انه

<sup>(</sup>١) صحيح .

<sup>(</sup>٢) حسن. رواه الحاكم وغيره.

لايملك الاسعيه ، واما سعي غيره فهو ملك لساعيه ، فإن شاء ان يبذله لغيره ،وان شاء ان يبقيه لنفسه .

وقوله سبحانه: (ألا تزر وازرة وزر أخسرى. وأن ليس للانسان إلا ما سعى) النجم: ٣٩ـ٣٨. آيتان محكمتان، مقتضيتان عدل الرب تعالى: فالأولى تقتضي أنه لا يعاقب أحداً بجرم غيره، ولا يؤاخده بجريرة غيره، كما يفعله ملوك الدنيا. والثانية تقتضي أنه لا يفاح إلا بعمله، لينقطع طمعه من نجاته بعمل آبائسه وسلفه ومشايخه، كما عليه أصحاب الطمع الكاذب، وهو سبحانه لم يقل لا ينتفع إلا بعما سعى.

وكذلك قوله تعالى: (لها ما كسبت) البقرة: ٢٨٦. وقوله: (ولاتجزون إلا ما كنتم تعلمون) يس: ٥٤. على أن سياق هـذه الآية يدل على ان المنفي عقوبة العبد بعمل غيره، فإنه تعالى قال: (فاليوم لاتظلم نفس شيئاً، ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون) يس ٥٤.

وأما استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله »(۱) فاستدلال ساقط ، فانه لم يقل انقطاع انتفاعه ، وإنما اخبر عن انقطاع عمله . واما عمل غيره فهو لعامله ، /فان / وهبه له وصل اليه ثواب عمل العامل ، لا ثواب عمله هو ، وهذا كالكين يوفيه الإنسان عن غيره ، فتبرا ذمته ، ولكن ليس له ما وفي به (۲) الدين .

واما تفريق من فرق بين العبادات المالية والبدنية ـ فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم الصوم عن الميت ، كما تقــدم ، مع ان الصوم لا تجزىء فيه النيابة ،

رواه مسلم واحمد .

<sup>(</sup>٢) في الاصل: هذا.

وكذلك حديث جابر رضي الله عنه ، قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الاضحى ، فلما الصرف التى بكبش فذبحه ، فقال : « بسم الله والله اكبر، وسلم هذا عني وعمن لم يضح من امتي »(١) ، رواه احمد وابو داود والترمذي ، وحديث الكبشين اللذين قال في احدهما : « اللهم هذا عن امتي جميعاً »(٢) ، وفي الآخر : « اللهم هذا عن مجا و آل مجا » (٣) ، رواه احمد . والقربة في الأضحية اراقة الدم ، وقد جعلها لغيره .

وكذلك عبادة الحج بدنية ، وليس / المال / ركناً فيه ، وانما هو وسيلة ، ألا ترى ان المسكى يجب عليه الحج اذا قدر على المشي الى عرفات ، من غير شرط المال. وهذا هو الأظهر ، اعني ان الحج غير مركب من مال وبدن ، بل بدني محض ، كما قد نص عليه جماعة من اصحاب ابي حنيفة المتأخرين . وانظر الى فروض الكفايات: كيف قام فيها البعض عن الباقين ؟ ولأن هذا اهداء ثواب ، وليس من باب النيابة، كما ان الأجير الخاص ليس له ان يستنيب عنه ، وله ان يعطي اجرته لمن شاء .

واما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للهيت !! فهذا لم يفعاه احد من السلف، ولا امر به احد من ائمة الدين، ولارخص فيه. والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف. وانما اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم ونحوه، مما فيه هنفعة تصل الى الميت الا اذا كان العمل لله ،وهذا لم يقع عبادة خالصة ، فلا يكون /له من/ ثوابه هايهدى الى الموتى!! ولهذا لم يقل

<sup>(</sup>۱) صحيح لشواهده . انظر «المجمع» (۲۲/٤ ـ ۲۳) ، ومن شواهده الذي بعده. (۲) حسن . وهو في « المسند » ( ۲۹۱/۳ ـ ۳۹۲ ) .

<sup>(</sup>٣) ضعيف الاسناد، فيمه ابو صالح الخوزي. قال في «التقريب»: «لين الحديث»، واما الحاكم فقال في هذا الحديث (٢٩١/١): «صحيح الاسناد»، وسكت عليه الذهبي! وقال الترمذي: «الانعرفه الامن هذا الوجه».

احد انه يكتري من يصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك الى الميت ، لكن اذا اعطى لمن يقرا القرآن ويعلمه ويتعلمه معونة لأهل القرآن على ذلك ، كان هذا من جنس الصدقه عنه ، فيجوز . وفي الاختيار : لو اوصى بأن يعطى شيء من ماله لمن يقرا القرآن على قبره ، فالوصية باطلة ، لأنه في معنى الأجرة ، انتهى . وذكر الزاهدي في « الغنية » : انه لو وقف على من يقرأ عند قبره ، فالتعيين باطل ،

واما قراءة القرآن واهداؤها له تطوعاً بغير اجرة ، فهذا يصل اليه ، كا يصل ثواب الصوم والحج . فإن قبل : هذا لم يكن معروفاً في السلف ، ولا ارشدهم اليه النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فالجواب : ان كان مور د هذا السؤال معترفاً بوصول ثواب قراب الحج والصيام والدعاء ، قبل له : ماالفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة القرآن ؟ وليس كون السلف لم يفعلوه حجة في عدم الوصول ، ومن اين لنا هذا النبي العام ؟ فإن قبل : فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبتدئهم بذلك ، بل خرج والصدقة دون القراءة ؟ قبل : هو صلى الله عليه وسلم لم يبتدئهم بذلك ، بل خرج فلك منه مخرج الجواب لهم ، فهذا سأله عن الحج عن ميته فأذن له فيه ، وهذا شأله عن الحج عن ميته فأذن له فيه ، وهذا شواب الصوم عنه ، فأذن له فيه ، ولم يمنعهم مما سوى ذلك ، واي فرق بين وصول ثواب القراءة والذكر ؟ شواب الصوم - الذي هو مجرد نية وامساك - وبين وصول ثواب القراءة والذكر ؟ فإن قبل : من أسستحبه ، ومنهم من رآه بدعة ، لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه ، فإن قبل النبي صلى الله عليه وسلم له مثل اجر كل من عمل خيراً من امته ، من غير ان ولأن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل اجر كل من عمل خيراً من امته ، من غير ان ينقص من اجر العامل شيء ، لأنه هوالذي دل امته على كل خير ، وارشدهم اليه .

ومن قال : ان الميت بنتفع بقراءة القرآن عنده ، باعتبار سماعه كلام الله ـ فهذا لم يصبح عن احد من الأئمة المشهورين . ولاشك في سماعه ، ولكن انتفاعه بالسماع لايصح ، فإن ثواب الاسماع مشروط بالحياة ، فإنه عمل اختياري ، وقد

انقطع بموته ، بل ربما يتضرر ويتألم ، لكونه لم يمتثل اوامر الله ونواهيه ، او لكونه لم يزدد من الخير .

واختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور ، على ثلاثة اقوال : هل تكره، الم لابأس بها وقت الدفن ، وتكره بعده ؟ فمن قال بكراهتها ، كأبي حنيفة ومالك واحمد في رواية \_ قالوا : لأنه محدث ، لم ترد به السنة ، والقراءة تشبه الصلاة ، والصلاة عند القبور منهي عنها ، فكذلك القراءة . ومن قال : لابأس بها ، كمحمد بن الحسن واحمد في رواية \_ استداوا بما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه : انه اوصى ان يقرا على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها . ونقل ايضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة . ومن قال : لابأس بها وقت الدفن فقط ، بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة . ومن قال : لابأس بها وقت الدفن فقط ، وهو رواية عن أحمد \_ أخذ بما نقل عن ابن عمر وبعض المهاجرين . وأما بعد ذلك، كالذين يتناوبون القبر للقراءة عنده \_ فهذا مكروه ، فإنه لم تأت به السنة ، ولم ينقل عن أحد من الساف مثل ذلك أصلا . وهذا القول لعله أقوى من غيره ، لما فيه من التوفيق بين الدليلين .

# / قوله /: (والله تعالى يستجيب الدعوات، ويقضي الحاجات).

ش: قال تعالى: (وقال ربكم ادعوني استجب لكم) غافر: ٦٠. (واذا سألك عبادي عني فإني قريب، اجيب دعوة الداع اذا دَعان) البقرة: ١٨٦. والذي عليه اكثر الخلق من المسلمين وسائر اهل الملل وغيرهم -: ان الدعاء من اقوى الأسياب في جاب المنافع ودفع المضار، وقد اخبر تعالى عن الكفار انهم اذا مسهم الضر في البحر دعوا الله مخاصين له الدين، وان الإنسان اذا مسه الضردعاه لجنبه او قاعداً او قائداً. واجابة الله لدعاء العبد، مسلماً كان او كافراً، واعطاؤه سؤله -: من جنس رزقه لهم، ونصره لهم. وهو مما توجبه الربوبية للعبد مطلقاً، ثم قد يكون ذلك فتنة في حقه ودضرة عليه، اذ كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك،

وفي « سنن ابن ماجه » من حديث ابي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من لم يسأل الله / يغضب عليه »(١) . وقد نظم بعضهم هذا المعنى فقال

الرب يغضب ان تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب

قال ابن عقيل: قد ندب الله تعالى الى الدعاء ، وفي ذلك معان: أحدها: الوجود فإن الذي ليس بموجود لايدعى . الثاني : الغنى ، فإن الفقير لايدعى . الثالث السمع ، فإن الأصم لايدعى . الرابع: الكرم ، فإن البخيل لايدعى . الحامس: الرحمة ، فإن القاسي لايدعى . السادس : القدرة ، فإن العاجز لايدعى .

وهنا سؤال معروف ، وهو : أن من الناس من قد يسأل الله فلا يعطى شيئاً، او يعطى غير ماسأل ؟ وقد اجيب عنه بأجوبة ، فيها ثلاثة اجوبة محققة ـ : أحدها ان الآية لم تتضمن عطية السؤال مطلقاً ، وإنما تضمنت إجابة الداعي ، والداعي اعم من السائل ، وإجابة الداعي أعم من إعطاء السائل . ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : «ينزل ربنا كل ليلة الى السهاء الدنيا فيقول : من يدعوني فأستجيب له من يسأنني فأعطيه ؟ من يستغفرني فأغفر له ؟ » (٢) . ففرق بين الداعي والسائل ، وبين الإجابة والإعطاء ، وهو فرق بين العموم والخصوص كما أتبع ذلك بالمستغفر وبين الإجابة والإعطاء ، وهو فرق بين العموم والخصوص كما أتبع ذلك بالمستغفر وهو نوع من السائل ، فذكر العام ثم الخاص ثم الأخص . وإذا علم العباد انه قريب ، يجيب دعوة الداعي ، علموا قربه منهم ، وتمكنهم من سؤاله ـ : وعاموا علمه ورحمته وقدرته ، فدعوه دعاء العبادة في حال ، ودعاء المسألة في حال ، / وجمعوا بينها في حال / ، إذ الدعاء اسم يجمع العبادة والاستعانة ، وقد فسرقوله وقال ربكم ادعوني استجب لكم ) غافر : ٢٠ ـ بالمعاء ، الذي هو العبادة ، والدعاء الذي هو الطلب . وقوله بعد ذلك : (إن الذين يستكبرون عن عبادتي)

<sup>(</sup>١) صحيح .

<sup>(</sup>٢) صحيح متواتر ، وقد ذكرت بعض طرقه في « ارواء الغليل » ;

غافر ٦٠ ـ يؤيد المعنى الأول . الجواب الثاني : أن إجابــة دعاء السؤال أعم من إعطاء عين السؤال ، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم فيمارواه مسلم في « صحيحه » أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « مامن رجل بدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولاقطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث خصال: إما ان يعجل له دعوته ، او يدّخر له من الخير مثلها ، أو يصرف عنهمن الشر مثلها » ، قالوا : يارسول الله ، إذاً نكثر ، قال : « الله اكثر » (١). فقد أخبر الصادق المصدوق أنه لابد في الدعوة الخالية عن العدوان من إعطاء السؤال معجلا ،او مثله من الخير مؤجلا ، أويصرف عنه من السوء مثله . الجواب الثالث: أن الدعاء سبب مقتض لنيل المطلوب ، والسبب له شروط وموانع ، فإذا حصلت شروطه وانتفت موانعه حصل المطلوب وإلا فلا يحصل ذلك المطلوب ، بل قد يحصل غيره. وهكذا سائر الكلمات الطيبات من الأذكار المأثورة المعلق عليها جلب منافع او دفع مضار ، فإن الكلمات بمنزلة الآلة في يد الفاعل، تختاف باختلاف قوته ومايعنيها، وقـــد يعارضها مانع من الموانع . ونصوص الوعد والوعيد المتعارضة في الظاهر ــ : من هذا الباب .وكثيراً ماتجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم ، ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله ، او حسنة تقدمت منه ، جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكر الحسنة او صادف وقت إجابة ، ونحو ذلك ـ فأجيبت دعــوته ، فيظن أن السر في ذلك الدعاء، فيأخذه مجرداً عن تلك الأدور التي قارنته من ذلك الداعي . وهذا كما اذا استعمل رجل دواء نافعاً في الوقت الذي ينبغي ، فانتفع به ، فظن آخر ٌ أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطاوب ، وكان غالطاً . وكذا قد يدعو باضطرار عند قبر، فيجاب، فيظن إن السر للقبر، ولم يدر أن السر للاضطرار وصدق اللجء(٢) الى الله تعالى ، فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله تعالى كان

<sup>(</sup>۱) صحيح .

<sup>(</sup>٢) « اللجء » - بفتح اللام وسكون الجيم : مصدر ، كاللجوء .

أَفْضُل وَاحب الى الله تعالى . فالأدعية والتعوذات والرقي بمنزلة السلاح ، والسلاح بضاربه ، لا بحده فقط ، فتى كان السلاح سلاحاً تاماً ، والساعد ساعداً قوياً والمحل قابلا ، والمانع مفقوداً . : حصلت به النكاية في العدو ، ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير . فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح ، او الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء ، او كان تم مانع من الإجابة . : لم يحصل الأثر .

قوله: (ويملك كل شيء، ولايملكه شيء. ولاغنى عن الله تعالى طرفة عين ومن استغنى عن اللهطرفة عين ، فقد كفر وصارمن اهل اكبن ) .

ش : كلام حق ظاهر لاخفاء فيه . والحين ، بالفتح : الهلاك .

## قوله: (والله يغضب ويرضى، لا كأحد من الورى).

ش: قال تعالى: (رضي الله عنهم) المائدة: ٢٢ والتوبة: ١٠١ والمجادلة ٢٢ والبينة: ٨. (لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة) الفتح ١٨. وقال تعالى: (من لعنه الله وغضب عليه) المائدة: ٠٠. (/ وغضب الله عليه / ولعنه) النساء: ٩٣. (وباؤوا بغضب من الله) البقرة: ٦١. ونظائر ذلك كثيرة. ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب، والرضى، والعداوة والولاية، والحب، والبغض، ونحو ذلك من الصفات، التي ورد بها الكتاب والسنة ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة (١) بالله تعالى. كما يقولون مثل ومنع التأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف الى الربوبية - ترك التأويل، ولزوم إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف الى الربوبية - ترك التأويل، ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين (٢). وانظر الى جواب الإمام مالك رضي الله عنه في التسليم، وعليه دين المسلمين (٢). وانظر الى جواب الإمام مالك رضي الله عنه في صفة / الاستواء / كيف قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول. وروي أيضاً

<sup>(</sup>٢) في الاصل: المرسلين.

<sup>(</sup>١) في الاصل: اللائقة عا.

فن ام سلمةً رضي الله عنها موقوفاً عليها ، ومرفوعاً الى النبي صلى الله عليه وسلم . وكذلك قال الشيخ رحمه الله فيا تقدم: « من لم يتوق النفي والتشبيه ، زل ولم يصب التنزيه » (١) . ويأتي في كلامه : « أن الإسلام بين الغلو والتقصير ، وبين التشبيه والتعديل » . فقول الشيخ رحمه الله : لا كأحد من الورى ، نفي التشبيه . ولايقال : إن الرضي إرادة الإحسان ، والغضب إرادة الانتقام - فإن هذا نفي للصفة . وقد اتفق اهل السنة على ان الله يأمر بما يحبه ويرضاه ، وان كان لايريده ولايشاؤه ، وينهى عما يسخطه ويكرهه ، ويبغضه ويغضب على فاعله ، وإن كان قد شاءه وأراده . فقد يحب عندهم ويرضى ما لايريده ، ويكره ويسخط لما أراده .

ويقال لمن تأول الغضب والرضى بإرادة الإحسان: لم تأولت ذلك ؟ فلابله أن يقول: إن الغضب غليان دم القاب، والرضى الميل والشهوة، وذلك لايليق بالله تعالى! فيقال له: غليان دم القلب في الآدمى أمر ينشأ عن صفة الغضب، لا أنه الغضب، ويقال له أيضاً: وكذلك الإرادة والمشيئة فينا، فهي ميل الحي الى الشيء أو الى مايلائمه ويناسبه، فإن الحي منا لايريد إلا مايجلب له منفعة أو يدفع عنه مضرة، وهو محتاج الى مايريده ومفتقر اليه، ويزداد بوجوده، وينتقص بعدمه، فالمغنى الذي صرفته عنه سواء، فإن جاز هذا جاز فالمعنى الذي صرفت اليه الفظ كالمعنى الذي صرفته عنه سواء، فإن جاز هذا جاز فالمعنى الذي عرفته عنه سواء، فإن جاز هذا جاز فالمه، وإن امتنع هذا امتنع ذاك.

فإن قال: /الإرادة/ التي يوصف الله بها مخالفة الإرادة التي يوصف بها العبد، وإن كان كل منهاحقيقة؟ قيل له: فقل: إن الغضب والرضى الذي يوصف الله به مخالف لما يوصف به العبد، وإن كان كل منها حقيقة. فإذا كان ما يقوله في الإرادة يمكن أن يقال في هذه الصفات، لم يتعين التأويل، بل يجب تركه، لأنك تسلم من التناقض، وتسلم أيضاً من تعطيل معنى أسماء الله تعالى وصفاته بلا

<sup>(</sup>١) لا يصح مرفوعاً:

مُؤجِّب. فَإِنْ صرفُ الْقرَّأَن عن ظَاهِره وحقيقته بغير موجب حرام، ولأيكونُ الموجب للصرف مادله عليه عقله، إذ العقول،ختلفة، فكل يقول إن عقله دله على خلاف مايقوله الآخر!

وهذا الكلام يقال لكل من نفي صفة من صفات الله تعالى ، لامتناع مسمى ذلك في المخلوق ، فإنه لابد أن يثبت شيئاً لله تعالى على خلاف مايعهاده حتى في صفة الوجود ، فإن وجود العبد كما يليق به ، ووجود الباري تعالى كما يليق به ، فوجوده تعالى يستحيل عليه العدم ، وما فوجوده تعالى يستحيل عليه العدم ، وما سمى به الرب نفسه وسمى به مخلوقاته ، مثل الحي والعليم والقدير ، أو سمى به بعض صفاته ، كالغضب والرضى ، وسمى به بعض صفات عباده \_ : فنحن نعقل بقلوبنا معاني هذه الأسماء في حق الله تعالى ، وأنه حق ثابت موجود ، ونعقل أيضاً معاني هذه الأسماء في حق المخلوق ، ونعقل أن بين المعنيين قدراً ، شتركا ، لكن هدند المعنى لا يوجد في الحارج مشتركا ، إذ المعنى المشترك الكلي لا يوجد مشتركا إلا في المأذهان ، ولا يوجد في الحارج إلا معيناً مختصاً . فيثبت في حق المخلوق ، ونعقل أن بين المعنيين قدراً ، منها كما يليق به . الأدهان ، ولا يوجد في الحارج إلا معيناً مختصاً . فيثبت في حمن الملائكة \_ : لم يجب أن يكون بما لك وقيل : غضب الآدميين ، لأن الملائكة ليسوا من الأخلاط الاربعة ، حتى تغلي دماء قلوبهم كما يغلي دم قلب الإنسان عند غضبه . فغضب الله أولى .

وقولة: (ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولانفرط في حب أحد منهم ، ولا نتبرأ من أحد منهم . ونبغض من يبغضهم ، وبغير الخير يذكرهم . ولانذكرهم إلا بخير . وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان).

ش : لقدأنني الله تعالى علىالصحابة هو ورسوله ، ورضي عنهم ، ووعدهم الحسنى ، كما قال تعالى : (والسمابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ، والذين اتبعوهم بإحسان ، رضي الله عنهم ورضوا عنه ، وأعسد لهم جنات تجري تحتها

الْأَنهار ، خالدين فيها /أبداً/ ، ذلك الفوز العظيم ) التوبة : ١٠٠ . وقال تعالى : ( مجد رسول الله ، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ، تراهم ركعاً سجداً ) الفتح : ٢٩ ، الى آخر الســورة . وقال تعالى : ( لقـــد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ) الفتسح : ١٨ . وقال تعالى : ﴿ إِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجِرُوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ، والذين آووا ونصروا ، أولئك بعضهم أولياء بعض ) الانفال : ٧٧ ، الى آخر السورة . وقال تعالى : ( لايستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ، أولئك أعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا ، وكلا وعد الله الحسني ، والله بما تعملون خبير ) الحديد : ١٠ . وقال تعالى : ورضواناً ، وينصرون الله ورسوله ، أولئك هم الصادقون . والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجراليهم ،ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ، ومن يوق شح نفســـه فأولئك هم المفاحون . والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ، ولاتجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ، ربنا إنك رؤوف رحيم ) الحشر : ٨-١٠. وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار ، وعلى الذين جاؤوا من بعدهم ، يستغفرون لهم ،ويسألون الله أن لا يجعل في قلوبهم غلا لهم ، وتتضمن أن هؤلاء/هم/ المستحقون للفيء(١) ، فمن كان في قلبه غل للذين آمنوا ولم يستغفر لهم لا يستحق في الفيء نصيباً ، بنص القرآن . وفي « الصحيحين » عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه ، قال : كان بين خالد بن الوليد وبين عبدالرحمن بن عرف أصحابي ، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً ، ماأدرك مد أحدهم ولانصيفه » (٢) .

<sup>(</sup>١) في الاصل : للنجاء.

<sup>(</sup>٢) محيح :

انفرد مسلم بذكر سب خالد لعبد الرحمن ، دون البخاري . فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد ونحوه : « لاتسبوا أصحابي » ، يعني عبدالرحمن وأمثاله ، لأن عبدالرحمن ونحوه هم السابقون الأولون ، وهم الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتاوا، وهم أهل بيغة الرضوان ، /فهم أفضل وأخص بصحبته عمن أسلم بعد بيعة الرضوان / ، وهم الذين أسلموا بعد الحديبية ، وبعد مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة ، ومنهم خالد بن الوليد ، وهؤلاء أسبق ممن تأخر إسلامهم الى فتح مكة ، وسموا الطلقاء ، منهم أبو سفيان وابناه يزيد ومعاوية . والمقصود أنه نهى من له صحبة آخرا أن يشركوهم أن يسب من له صحبة أولا ، لامتيازهم عنهم من الصحبة بما لايمكن أن يشركوهم فيه ، حتى لو أنفق أحدهم مثل أمحدذه بأ ما بلغ مدأ حدهم ولا نصيفه . فإذا كان هذا خلك الذين أسلموا بعد الحديبية ، وإن كان قبل فتح مكة فكيف حال من ليس من الصحابة بحال ؟ رضي الله عنهم أجمعن .

والسابقون الأولون \_ من المهاجرين والأنصار \_ هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا ، وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم ، وكانوا أكثر من ألف وأربعائة ، وقيل : إن السابقين الاولين من صلى الى القبلتين ، وهذا ضعيف . فإن الصلاة الى القبالة المنسوخة ليس بمجرده فضيلة ، لأن النسخ ليس من فعلهم ، ولم يدل على التفضيل به دليل شرعي ، كما دل على التفضيل بالسبق الى الإنفاق والجهاد والمبايعة التي كانت تحت الشجرة .

وأدا ما يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أصحابي كالنجوم ، بأيهم اقتديتم اهتديتم » (1) \_ فهو حديثضعيف ، قال البزار : هذا حديث لا يصبح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وليس هو في كتب الحديث المعتمدة .

وفي « صحييح مسلم » عن جابر ، قال : قيل لعائشة رضي الله عنها : إن ناساً

(١) بل هــو حديث باطــل كما بينته في « الاحاديث الضعيفة والموضوعة » (رقم ٥٧).

يتُناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر ! فقالت : وما تعجبون من هـذا! انقطع عنهم العمل ، فأحب الله أن لايقطع عنهم الأجر (١). وروى ابن بطة بإسناد صحيح ، عن ابن عباس ، أنه قال : لاتسبوا أصحاب مجد صلى الله عليه وسلم ، فأسقام أحدهم ساعة ، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم ، خير من عمل أحدكم أربعين سنة (٢) . وفي رواية وكيع : خير من عبادة أحدكم عمره . وفي « الصحيحين » من حديث عمران بن حُصن وغيره ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « خير الناس قرني ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم » ، قال عمران: فلا أدري : أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة (٣) ، الحديث . وقد ثبت في « صحيح مسلم » عن جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لايدخل النار أحـــد بايــع تحت الشجرة »(٤) . وقال تعالى : ( لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار مسعود رضي الله عنه في وصفهم ، حيثقال : إن الله نظر في قلوب العباد ، فوجد قلب مجد خير قاوب العباد ، فإصطفاه لنفسه ، وابتعثه برسالته ، ثم نظر في قلوب العباد بعد قاب مجد صلى الله عليه وسلم ، فوجد قلوب أصحابه خسر قلوب العباد ، حسن ، وما رأوه سيئاً فهو عنـد الله سييء(٥) . /وفي رواية/ : وقــد رأى أصحاب

<sup>(</sup>۱) هذا حديث غريب عندي ، وعزوه لمسلم أغرب فاني لم أقف عليه فيه ، بعد الاستعانة عليه بكل الوسائل الممكنة ، ولم يتيسر لي مراجعته في مصادر أخرى من كتب الحديث .

<sup>(</sup>۲) صحيح . (۲)

<sup>(</sup>٤) صيح .

<sup>(</sup>٥) حسن ، وقوفا ، أخرجه الطيالسي وأحمد وغيرهما بسند حسن ، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي .

مجاد جميعا أن يستخلفوا أبا بكر . وتقصدم قول ابن مسعود : من كان منهم مستناً فايستن بمن قد مات ، إلخ ـ عند قول الشيخ : ونتبع السنة والجاعة .

فهن أضلّ ممن يكون في قلبه غـــل على خيار المؤمنين ، وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين ؟

وقوله: ولا نفرط في حب أحد منهم - أي لا نتجاوز الحد في حب أحــد منهم ، فنكون من المعتدين. قال تعالى: (يا أهـــل الكتاب لا تغلوا في دينكم) النساء: ١٧١.

وقوله: ولا نتبرأ /من أحد/ منهم \_ فأهل السنة يوالونهم كلهم ، وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها ، بالعدل والإنصاف ، لا بالهوى والتعصب . فإن ذلك كله من البغي الذي هو مجاوزة الحد ، كما قال تعالى : ( فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم ) الجاثية : ١٧ .

وقوله: وحبهم دين وإيمان وإحسان ـ لأنه امتثال لأمر الله فيما تقـــدم من النصوص. وروى الترمذي عن عبدالله بن مغفل، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « الله الله في أصحابي، لانتخذوهم غرضاً /بعدي/، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم، ومن آذاهم فقـــد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله /تعالى/،/ ومق آذى الله فيوشك أن يأخذه » (١).

وقوله: وبغضهم كفر ونفاق وطغيان ـ تقدم الكلام في تكفير أهل البدع، وهذا الكفر نظير الكفر المذكور في قوله: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) المائدة: ٤٤. وقد تقدم الكلام في ذلك.

<sup>(</sup>١) ضعيف ، وقال الترمذي : «غريب » :

قُولُه: ﴿ وَنَثْبَتَ الْحَلَافَةُ بَعَدَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ أُولًا لَأَبِي بَكُر الصديق رضي الله عنه ، تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة ﴾ .

ش: اختلف أهـل السنة في خلافة الصديق رضي الله عنه: هـل كانت بالنص ، أو بالاختيار ؟ فذهب الحسن البصري وجاعة من أهل الحديث الى أنها ثبتت بالنصص الخفي والإشارة ، ومنهم من قال بالنص الجلي . وذهب جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية الى انها ثبتت بالاختيار .

والدليل على إثباتها بالنص اخبار ، من ذلك ما اسنده البخاري عن جبير بن مُطعم ، قال : اتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمرها أن ترجع اليه ، قالت : أرأيت إن جئت فلم أجدك ؟ كأنها تريد الموت ، قال : « إن لم تجديني فأتي أبا بكر» (١) . وذكر له سياق آخر ، وأحاديث أخر . وذلك نص على إمامته . وحديث حذيفة بن اليان ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اقتدوا باللذين من بعدي : أبي بكر وعمر » (٢) . رواه أهل السنن . وفي «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها ، قالت : دخل علي "رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بُدىء فيه ، فقال : ادعي لي أباك وأخاك ، حتى اكتب لأبي بكر كتاباً ، ثم قال : يأبي الله والمسلمون إلا أبا بكر » (٣) . وفي رواية : « فلا يطمع في هذا الاهر طامع » . وفي رواية : قال : « ادعي لي عبدالرحمن بن ابي بكر يطمع في هذا الاهر طامع » . وفي رواية : قال : « ادعي لي عبدالرحمن بن ابي بكر أبي بكر كتاباً لايختلف عايه ، ثم قال : معاذ الله ان يختلف المؤمنون في يبكر » . واحاديث تقديمه في الصلاة مشهورة معروفة ، وهو يقول : «مروا أبا بكر فليصل بالناس » (٤) . وقد روجع في ذلك مرة بعده مرة ، فصلى بهم مدة أبا بكر فليصل بالناس » (٤) . وقد روجع في ذلك مرة بعده مرة ، فصلى بهم مدة

<sup>(</sup>۱) صحب

<sup>·</sup> حديح (٢)

<sup>(</sup>٣) صحيح .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه :

مرض النبي صلى الله عليه وسلم . وفي « الصحيحين » عن ابي هريرة ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « بينا أنا نائم رأيتني على قليب ، عليها دلو فنزعت ونها ماشاء الله ، ثم اخذها ابن ابي قحافة ، فنزع منها ذنوباً او ذنوبين ، وفي نزعه ضعف ، والله يغفر له ، ثم استحالت عرباً ، فأخذها ابن الخطاب ، فلم أر عبقرياً من الناس يفري فريه ، حتى ضرب الناس بعطن » (١) . وفي « الصحيح » أنه صلى الله عليه وسلم قال على منبره : « لو كنت متخذاً من اهل الأرض خليلا لا تخذت أبا بكر خليل ، لا يبقين في المسجد خوخة الا سد ت ، الا خوخة أبي بكر » (٢) . وروى ابو داود ايضاً عن سمرة بن جندب : أن رجلا قال : يارسول بكر » (١) . وروى ابو داود ايضاً عن سمرة بن جندب : أن رجلا قال : يارسول بكر أيت كأن دلواً دلي من السهاء ، فجاء ابو بكر فأخذ بعراقيها ، فشرب شرباً ضعيفاً ، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلاً عن م جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلاً عن م جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب عن سفينة . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خلافة النبوة ثلاثون سنة ، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء » (٣) . او الملك » .

واحتج من قال لم يستخلف ، بالخبر المأثور ، عن عبدالله بن عمر ، عن عرر رضي الله عنها ، أنه قال : « ان استخلف فقد استخلف من هو خير / مني / ، يعني رسول الله صلى بكر ، وان لا استخلف ، فلم يستخلف من هو خير / مني / ، يعني رسول الله صلى الله عليهوسلم ، / قال عبدالله : فعرفت أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليهوسلم غير مستخلف / . وبما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفاً لو استخلف . والظاهر ـ والله اعلم ـ ان المراد أنه الله صلى الله عليه وسلم مستخلفاً لو استخلف . والظاهر ـ والله اعلم ـ ان المراد أنه

<sup>(</sup>۱) صحيح .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه .

<sup>.</sup> نسح (٣)

لم يستخلف بعهد مكتوب ، ولو كتب عهداً لكتبه لأبي بكر ، بل قد أراد كتابته ثم تركه ، وقال : « يأبي الله والمسلمون الا ابابكر »(١) . فكان هذا أبلغ من مجرد العهد،فإن النبي صلى الله عليه وسلم دل المسلمين على استخلاف ابي بكر ، وارشدهم اليه بأمور متعددة ، من أقواله وأفعاله ، واخبر بخلافته إخبار راض بذلك ، حامد له ، وعزم على ان يكتب بذلك عهداً ، ثم علم ان المسلمين يجتمعون عليه ، فترك الكتاب اكتفاء بذلك ، ثم عزم على ذلك في مرضه يوم الخميس ، ثم لما حصل لبعضهم شك": هل ذلك القول من جهة المرض ؟ او هو قول يجب اتباعه ؟ ترك الكتابة ، اكتفاء بما علم ان الله يختاره والمؤمنون منخلافة ابيبكر . فلو كانالتعيين مما يشتبه على الأمة لبينه بياناً قاطعاً للعذر ، لكن لما دلهم دلالات متعددة على ان ابابكر المتعين ، وفهموا ذلك \_ حصل المقصود . ولهذا قال عمر رضي الله عنه ، في خطبته التي خطبها بمحضر من المهاجرين والأنصار: أنت خبرنا وسيدنا واحبناالي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم ينكر ذلك منهم أحد، فقد كانوا يعامون فضل ابي بكر رضي الله عنه وحب رسول الله صلى الله عايه وسلم له. ففي «الصحيحين» عن عمرو بن العاص : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل ، فأتيته ، فقلت : أي الناس أحب اليك ؟ قال : « عائشة » ، قلت : من الرجال؟ قال: «أبوها»، قات: ثم من؟ قال: «عمر، وعد رجالا» (٢). وفيها ايضاً ، عن ابي الدرداء ، قال : كنت جالساً عند النبي صلى الله عليه وسلم ، إذ أقبل ابوبكر آخذاً بطرف ثوبه ، حتى ابدى عن ركبتيه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « أما صاحبكم فقد غامر » ، فسلم ، وقال : / يارسول الله / ، إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت اليه ، ثم ندمت ، فسألته ان يغفر لي / فأبى علي ، فأقبلت اليك / ، فقال : « يغفر الله لك يا أبابكر ، ثلاثاً » ثم إن عمر ندم ،

<sup>·</sup> duna (1)

<sup>(</sup>٢) صحبح .

فأتي منزل ابي بكر ، فسأل : أثم ابو بكر؟ فقالوا : لا ، فأتى الحالنبي صلى الله عليه وسلم ، / فسلم عليه / ، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر، حتى اشفق ابو بكر ، فجئاعلى ركبتيه ، فقال : يارسول الله ، والله انا كنت والله ، مرتين / فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله بعثني اليكم ، فقلتم : كذبت ، وقال ابو بكر : صدق ، وواساني بنفسه وماله ، فهل انتم تاركو لي صاحبي ؟ مرتين ، فما أوذي بعدها » (١) . ومعنى : غامر : غاضب وخاصم . ويضيق هذا المختصر عن ذكر فضائله .

وفي «الصحيحين» أيضاً ، عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح (٢) - فذكرت الحديث - الى أن قالت ، واجتمعت الأنصار الى سعد بن عبادة ، في سةيفة بني ساعدة ، فقالوا : منا أمير ، ومنكم أمير ! فذهب اليهم أبو بكر /الصديق / ، وعمر ابن الخطاب ، وأبو عبيدة بن الجراح ، فذهب عمر يتكلم ، فأسكته أبو بكر ، وكان عمر يقول : والله مااردت بذلك إلا اني /قد / هيأت في نفسي كلاماً قد اعجلني ، خشيت ان لايبلغه ابو بكر! بذلك إلا اني /قد / هيأت في نفسي كلاماً قد اعجلني ، خشيت ان لايبلغه ابو بكر! ثم تكلم ابو بكر ، فقال في كلامه : نحن الأمراء ، وانتم الوزراء، فقال حباب بن المنذر : لا والله لا نفعل ، منا امير ومنكم امير . فقال ابو بكر : لا ولكنا الأمراء وانتم الوزراء . هم اوسط العرب ، واعزهم أحساباً ، فبايعوا عمر ولكنا الأمراء وانتم الوزراء . هم اوسط العرب ، واعزهم أحساباً ، فبايعوا عمر وخيرنا ، واحبنا الى رسول الله صلى الله عليهوسلم ، فأخذ عمر بيده ، فبايعه ، وبايعه وخيرنا ، واحبنا الى رسول الله صلى الله عليهوسلم ، فأخذ عمر بيده ، فبايعه ، وبايعه وخيرنا ، واحبنا الى رسول الله صلى الله عليهوسلم ، فأخذ عمر بيده ، فبايعه ، وبايعه

<sup>(</sup>١) البخاري.

<sup>(</sup>٢) « السنح » ، بضم السين المهملة وسكون النون ـ ويجوز ضمها ـ وآخره حاء مهملة : طرف من اطراف المدينة بعواليها ، كان بينها وبين منزل النبي صلى الله عليه وسلم ميل ، وكان بها منزل ابي بكر .

الناس ، فقال قائل : قتلتم سعداً ، فقال عمر : قتله الله(١) . والسنح : العالمية ، وهي حديقة بالمدينة معروفة بها .

#### قوله: (ثم لعمر بنِ الخطاب رضي الله عنه) .

ش : اي ونثبت الخلافة بعد ابي بكر رضي الله عنه ، /لعمر رضي اللهعنه/. وذلك بتفويض ابي بكر الخِلافة اليه ، واتفاق الأمة بعده عايه . وفضائله رضي الله عنه اشهر من ان تنكر ، واكثر من ان تذكر . فقد روي عن مجد بن الحنفية انـــه قال: قلت لأبي: يا أبتٍ، من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عايه وسلم؟ فقال : يابني ، أو ما تعرف ؟ فقلت : لا ، قال : ابو بكر ، قلت : ثم من ؟ قال عمر ، وخشيت ان يقول : ثم عثمان ! فقات : ثم انت ؟ فقـال : ما أنا إلا رجل من المسلمين. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: « اقتدوا باللَّذين من بعدي: ابي بكر وعمر »(٢). وفي « صحيح مسلم » ، عن ابن عباس رضي الله عنها ، قال : وضع عمر على سريره ، فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصاون عليه ، قبل ان يرفع ، وانا فيهم ، فلم برعني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي ، فالتفت اليه ، فإذا هو علي فترحم على عمر ، وقال : ماخلفت احداً احبالي أن ألتى الله بمثل عمله منك ،وايم الله ، ان كنت / لأظن ان يجعلك الله مــع صاحبيك ، وذلك أني كنت / كثيراً ما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : جئت أنا وأبو بكر وعمر ، ودخات أنا وابوبكر وعمر ، وخرجت أنا وابوبكر وعمر ، فإن كنت لأرجو ، أو لأظن أن يجعلك الله معها (٣) . وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، في رؤيا رسول الله صلى الله عليهوسلم ، ونزعه من القليب ، ثم نزع أبي بكر ، ثم استحالت الدلوغرباً ،

<sup>(</sup>۱) صحيح .

<sup>·</sup> حيح (٢)

<sup>(</sup>٣) صحيح:

فأخذها ابن الخطاب ، فلم أر عبقرياً من الناس ينزع نزع عمر ، حتى ضرب الناس بعطن (١) . وفي « الصحيحين » ، من حديث سعد بن أبي وقاص : قال : استأذن عمر ابن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعنده نساء من قريش ، يكامنه عالية اصواتهن - الحديث ، وفيه - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إيه عالبن الخطاب! والذي نفسي بيده ، مالقيك الشيطان سالكاً فجاً إلا سلك فجاً عبر فجك » (٢) . وفي « الصحيحين » أيضاً ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه كان يقول : « قد كان في الأمم قبالم محدثون ، فإن يكن في امتي منهم احد ، فإن عمر بن الخطاب منهم » (٣) . قال ابن وهب : تفسير « محدثون » \_ ماهمون .

#### قوله: ( ثم لعثمان رضي الله عنه ) ج

ش: أي ونثبت الخلافة بعد عمر لعثمان رضي الله عنها، وقد ساق البخاري رحمه الله قصة قتل عمر رضي الله عنه ، وأمر الشورى والمبايعة لعثمان ، في «صحيحه» فأحببت أن اسردها ، كما رواها بسنده : عن عمرو بن ميمون ، قال : رأيت عمر / بن الخطاب / رضي الله عنه قبل ان يصاب بأيام بالمدينة ، وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان ابن حنيف ، فقال : كيف فعلما ؟ أتخافان ان تكونا قد حملها الأرض مالاتطيق ؟ قالا : كيف فعلما ؟ أتخافان أن تكونا قلد حملها الأرض مالاتطيق ؟ قالا : لا ، فقال عمر : لئن سلمني الله لأدعن تكونا حملها الأرض مالاتطيق ؟ قالا : لا ، فقال عمر : لئن سلمني الله لأدعن ارامل اهل العراق لايحتجن الى رجل بعدي أبدا ، قال : فما أتت عليه / إلا / اربعة محتى أصيب ، قال : إني لقائم مابيني وبينه إلا عبدالله بن عباس غداة أصيب ، وكان اذا مر" بين الصفين قال : استووا ، حتى اذا لم ير فيهن خللا تقدم / فكبر ،

٠ حيص (١)

<sup>(</sup>٢) متفق عليه .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه :

وربما قرأ سورة يوسف، او النحل، او نحو ذلك في الركعة الاولى، حتى يجتمع الناس، فما هو إلا ان كبر/، فسمعته يقول: قتاني، او اكلني الكلب، حينطعنه فطار العِلج مُ بسكين ذات طرفين ، لا يمرعلي أحد يميناً وشمالًا إلا طعنه ، حتى طعن ثلاثة عشر رجلا ، مات منهم سبعة ، فلها رأى ذلك رجل من المسلمين ، طرح عليه برنساً ، فلما ظن / العلج / أنه مأخوذ ، نحر نفسه ، وتناول عمر يد عبدالرحمن بن عوف ، فقدُّمه ، فمن يلي عمر فقد رأى الذي ارى ، وأما نواحي المسجد ، فإنهم لايدرون غير انهم قد فقدوا صوت عمر ، وهم يقولون : سبحان الله ، سبحانالله فصلي بهم عبدالرحمن صلاة خفيفة ، فايا انصرفوا ، قال : يا ابن عباس انظر من قتاني ؟ فجال ساعة ، ثم جاء فقال : غلام المغيرة ، قال : الصَّنَع م ؟ قال : نعم ، قال: قاتاه الله! لقد أمرت به معروفاً! الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على يدرجل يدّعي الإسلام فقد كنت انت وابوك تحبان ان تكثر العلوج بالمدينة، وكانالعباس اكثرهم رقيقاً ، فقال : إن شئت فعات ؟ اي : إن شئت قتلنا ؟ قال : كذبت! بعد ماتكلموا باسانكم ، وصلوا قبلتكم ، وحجوا حجكم ؟ فاحتمل الى بيته ، فانطلقنا معه ، وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ ، فقائل يقول : لابأس عليه ، وقائل يقول : أخاف عليه ، فأتي بنبيذ فشربه ، فخرج من جوفه ، ثم أتي بلبن فشربه ، فخرج من جوفه ، فعرفوا أنه ميت ، فدخانا عليه ، وجاء الناس يثنون عليه ، وجاء رجل شاب ، فقال : أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك ، من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقدم في الاسلام ماقد علمت ، ثم وليت فعدلت ، ثم شهادة ، قال : وددت ان ذلك كفاف ، لاعليّ ولا لي ، فالم أدبر إذا إزاره يمس الارض ، قال : ردوا علي الغلام ، قال : يا ابن أخي ، ارفع ثوبك ، فإنه انتي لثوباك ، واتقى لربك ، ياعبدالله بن عمر ، انظر ماعليٌّ من الدين ؟ فحسبوه فوجدوه ستة و ثمانون ألفاً او نحوه ، قال : / إن / وفي له مال آل عمر ، / فأده من أ.والهم / ، وإلا فسل في بني عدي بن كعب ، فإن لم تف أموالهم، فسل في قريش ولاتعدهم الى غيرهم ، فأدِّ عني هذا المال ، انطلق الى عائشة ام المؤمنين ، فقل:

يقرأ عليك عمر السلام ، ولانقل : أمير المؤمنين ، فإني لست اليوم للمؤمنين أميراً ، وقل : يستأذن عمر بن الخطاب ان يدفن مع صاحبيه ، فسلم واستأذن ، ثم دخل عليها ، فوجدها قاعدة تبكي ، فقال : يقرأ عليك عمر / بن الخطاب / السلام ، ويستأذن ان يدفن مع صاحبيه ، فقالت : كنت اريده لنفسي ، ولأوثرن به اليوم على نفسي ، فلما اقبل ، قيل : هـذا عبدالله / بن عمر / قد جاء ، قال : ارفعوني ، فأسنده رجل اليه ، قال : مالديك ؟ قال : الذي تحب يا أمير المؤمنين ، أذِنت ، قال : الحمد لله ، ما كان شيء أهم إليُّ من ذلك ،فإذا انا قضيت فاحماوني ، ثم سلم فقل: يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فادخلوني ، وإن ردتني فردوني الى مقابر المسلمين، وجاءت ام المؤمنين حفصة والنساء يسترنها(١)، فلما رأيناها قمنا، فو كجت عليه ، فبكت عنده ساعة ، واستأذن الرجال ، فولجت داخلا لهم ،فسمعنا بكاءهامن الداخل، فقالوا: أو ص يا أمير المؤمنين، استخلف؟ قال: ماأجد (٢) احق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أي الرهط ، الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض ، فسمى عليًّا ، وعثمان ، والزبير ، وطاحة ، وسعداً ، وعبد التعـزية له ، فإن أصابت الإمـارة سعداً فهـو ذاك ، وإلا فليستعـن به أيكم ما أمر"، فإني لم أعز له من عجــز ولاخيانة ، وقال : أوصي الخايفــة من بعدي بالمهاجرين الأولين ، أن يعرف لهم حقهم ، ويحفظ لهم حرمتهم ، وأوصيه بالأنصار خــيراً ، الذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم ، أن يقبل من محسنهم ، ويتجاوز عن مسيئهم ، وأوصيه بأهل الأمصار خيراً ، فإنهم ردء الإسلام ، وجباة بالأعراب خيراً ، فإنهم أصل العرب ، ومادة الإسلام ، أن يأخذ من حواشي

<sup>(</sup>١) في الأصل: يسرن معها.

<sup>(</sup>٢) في الاصل: ما أحد:

أموالهم ، وأن ترد على فقرائهم ، وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله ، أن يوفى لهم بعهدهم ، وأن يقاتل من ورائهم ، ولا يكالهوا / إلا طاقتهم / ، فلم قبض خرجنا يه ، فانطلقنا نمشي ، فسلم عبدالله بن عمر ، قال : يستأذن عمر بن الخطاب ؟ قالت: أدخلوه ، فأدخل ، فوضع هنالك مع صاحبيه ، فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط ، فقال عبدالرحمن : اجعلوا أمركم الى ثلاثة منكم ، قال الزبير : / قد جعلت أمري الى على ، فقال طاحة / : قد جعلت أدري الى عثمان ، وقال سعد : قد جعلت أمري الى عبدالرحمن / بن عوف / ، فقال عبدالرحمن : أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله أمري الى عبدالرحمن : أينكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله اليه ؟ والله عليه والاسلام ؟ لينظرن أفضلهم في نفسه ، فأسكرت الشيخان ، فقال عبدالرحمن : أفتجعلونه إلى ؟ والله علي ؟ والله علي ؟ والله علي الله صلى الله عليه وسلم والقد م أفي الاسلام عبدالرحمن : أفتجعلونه إلى ؟ والله علي ، أمرتك لتعسدان ؟ ولئن أمرت عثمان لتسمعن ما قد علمت ، فالله عليك ، لئن أمرتك لته مدلن ؟ ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن ؟ ثم خلا بالآخر ، فقال له مثل ذلك ، فاما أخذ الميثاق ، قال : ارفع يدك يا عثمان ، فبايعه ، فبايعه ، فبايع له علي ، وولج أهل الدار فبايعوه .

وعن حميد بن عبدالرحمن: أن الميسور بن مخرمة أخبره: أن /الرهط/ ولاهم عمر اجتمعوا فتشاوروا، قال لهم عبدالرحمن: لست بالذي أنافسكم عن هذا الأمر، ولكذكم إن شئتم اخـــترت لكم منكم؟ فجعلوا ذلك المعبـــدالرحمن، فاما ولاً واعبدالرحمن أمرهم، فمال الناس على عبدالرحمن، حتى ما أرى أحداً من الناس يتبع عبدالرحمن أمرهم، فمال الناس على عبدالرحمن يشاورونه تلك الليالي، حتى أولئاكالرهطولا يطأ عقبه، ومال الناس على عبدالرحمن يشاورونه تلك الليالي، حتى اذاكانت تلك الليالي، أصبحنا فيها فبايعنا عثمان، قال المسور بن مخرمة: والذاكانت تلك الليام، أصبحنا فيها فبايعنا عثمان، قال المسور بن مخرمة نائماً؟! فوالله ما اكتحلت هذه الثلاث بكبير نوم، انطاق فادع لي الزبير وسعداً، فلاعوتها /له/، فشاورهما ثم دعاني، فقال ادع لي علياً، فلعوته، فناجاه حتى ابهاراً الليل، ثم قام علي من عنده وهو على طمع، وقد كان عبدالرحمن يخشيي من

على شيئاً ، ثم قال : ادع في عثمان ، أفدعوته / ، فناجاه حتى فرق بينها المؤذَّن بالصبح ، فالم صلى الناس الصبح ، واجتمع أوائك الرهط عند المنبر ، فأرسل الى من كان حاضراً من المهاجرين والأنصار ، و /أرسل الى أمراء الأجناد ، وكانوا وافوا تلك الحججة مع عمر ، فلم اجتمعوا تشهد عبد الرحمن ، ثم قال : أمّا بعد ، يا على ، إني قد نظرت في أمر الناس ، فلم ارهم يعدلون بعثمان فلا تجعلن على بعد ، يا على ، إني قد نظرت في أمر الناس ، فلم ارهم يعدلون بعثمان فلا تجعلن على نفسك سبيلا ، فقال لعثمان : ابايعك على سنة /الله و/رسوله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده ، فبايعه عبد الرحمن ، وبايعه الناس والمهاجرون والأنصار والراء الأجناد والمساحون .

ومن فضائل عثمان رضي الله عنه الخاصة: كونه تحتّن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه. وفي «صحيح مسلم» ، عن عائشة ، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعاً /في بيته/ ، كاشفاً عن فخذيه او ساقيه ، فاستأذن ابو بكر ، فأذن له وهو على تلك الجال ، فتحدث ، ثم استأذن عمر ، فأذن له وهو كذلك ، فتحدث ، ثم استأذن عثمان ، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه ، فلخل فتحدث ، فالم خرج قالت عائشة: دخل ابو بكر فلم تهتش له ولم تباله ، ثم دخل عثمان فجلستوسويت ثيابك ؟ تباله ، ثم دخل عمر فلم تهتش ولم تباله/، ثم دخل عثمان فجلستوسويت ثيابك ؟ فقال « ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة » (١) . وفي « الصحيح » : لما كان يوم بيعة الرضوان ، وأن عثمان رضي الله عنه كان قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة ، وكانت بيعة الرضوان بعد ،ا ذهب عثمان الى مكة ، فقال رسول الله عليه وسلم / بيده / اليمنى : «هذه يد عثمان ، فضرب بها على يده ،

قوله: ( ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ) .

ش : أي : ونشبت الحلافة بعد عثمان لعلي رضي الله عنها . لما قدل عثمان

(١) صحيح . (٢) البعذاري .

وبايع الناس علياً صار إماماً حقاً واجب الطّاعة ، وهو الخليفة في زمانه خلافة نبوة ، كما دل عليه حديث سفينة المقدم ذكره ، أنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « محلافة النبوة ثلاثون سنة ، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء » (١) .

وكانت محلافة الي بكر الصديق سنتين وثلاثة اشهر، وخلافة عمر عشمر مسنين ونصفاً، وخلافة عمال اثنتي عشر سنة، وخلافة على اربع سمنين وتسعة اشهر، وخلافة الحسن سمة اشهر واول ملوك المسلمين معاوية رضي الله عنه، اشهر ماوك المسلمين معاوية رضي الله عنه، وهو خير ماوك المسلمين، لكنه إنما صار إماماً حقاً لما فوض اليه الحسن بن علي رضي الله عنهم الخلافة، فإن الحسن رضي الله عنه بايعه اهمل العراق بعد موت ابيه، ثم بعد ستة اشهر فوض الأمر الى معاوية، فظهر صدق قول النبي صلى الله عايه وسملم: (إن ابني همذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين (٢). والقصة معروفة في موضعها .

فالخلافة ثبتت لأمسير المؤهنين علي بن ابي طااب رضي الله عنه بعد عثمان رضي الله عنه ، بمبايعة الصحابة ، سوى معاوية مع اهل الشام . والحق مع علي رضي الله عنه ، فإن عثمان رضي الله عنه لما قتل كثر الكذب والافتراء على عثمان وعلى من كان بالمدينة من اكابر الصحابة كعلي وطلحة والزبير ، وعظمت الشبهة عند من لم يعرف الحال ، وقويت الشهوة في نفوس ذوي الاهواء والأغراض ، ممن بعدت يعرف الحال ، وقويت الشهوة في نفوس ذوي الاهواء والأغراض ، ممن بعدت هاره من اهل الشام ، ويحمي الله عثمان ، ان يظن "بالأكابر ظنون سوء ، ويبلغه عنهم اخبار (٣) ، منها ما هو كذب ، ومنها ما هو محرف ، ومنها ما لم يتمرف وجهه ، وانضم الى ذلك اهواء اقوام يحبون العلو في الارض . وكان في عسكر علي رضي وانضم الى ذلك اهواء اقوام يحبون العلو في الارض . وكان في عسكر علي رضي

<sup>(</sup>١) حسن ، وقد تقدم ،

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ،

<sup>(</sup>٣) في الاصل: وبلغ عنهم أخبارا،

ومن تنتصر له قبيلته ، ومن لم تقم عليه حجة بما فعله ، ومن في قلبه نفاق لم يتمكن من إظهاره كله ، ورأىطاحة والزبير أنه إن لم ينتصرللشهيد المظلوم ، ويقمع أهل الفشاد والعدوان ، وإلا استوجبوا غضب الله وعقابه . فجرت فتنة الجمل على غير اختيار من علي، ولا من طلحةوالزبير ، وإنما أثارها المفسدون بغيراختيار السابقين، ثم جرت فتنة صفين لرأي ، وهو أن أهل الشام لم يعدل عليهم ، أو لايتمكن من العدل عليهم \_ وهم كأ فون ، حتى يجتمع أمر الأمة ، وأنهم يخافون طغيان من في المهدي "الذي يجب طاعته ، ويجب أن يكونالناس مجتمعين عايه ، فاعتقد أنالطاعة والجاعة الواجبتين عليهم تحصل بقتالهم ، بطلب الواجب عليهم ، بما اعتقـــد أنه يحصل به أداء الواجب ، ولم يعتقد أن التأليف لهم كتأليف المؤلفة قلوبهم علىعهد النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده مما يسوغ ، فحمله مارآه ـ من أنالدين إقامة الحد عليهم ومنعهم من الإثارة ، دون تأليفهم ـ : على القتال ، وقعد عن القتال أكثر الأكابر ، لما سمعوه من النصوص في الأمر بالقعود /في الفتنة/ ، ولما رؤوه من الفتنة التي تربو مفسدتها على مصاحتها . ونقول في الجميع بالحسني : (ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ، ولاتجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ، ربنا إنك رؤوف رحيم ) الحشر : ١٠ . والفَّن التي كانت في أيامه قد صان الله عنها أيدينا، فنسأل الله أنَّ يصون عنها ألسنتنا ، بمنه وكرمه .

ومن فضائل امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه : ما في «الصحيحين»، عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي : « انت مني بمنزلة هرون/من موسى / ، إلا انه لانبي بعدي »(١) . وقال صلى الله عليه وسلم يوم خيبر : « لأعطين الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله ،

<sup>(</sup>۱) صحيح .

وَيُحِبِهِ اللهِ ورسولُهِ ، قَالَ : فتطَاولُنا لها ، فقالَ : « ادعوا لي علياً ، فأي به أرمد ، فبصق في عينيه ، ودفع الراية اليه ، ففتح الله عليه »(١) . ولما نزلت هده الآية : (فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم ، ونساءنا ونساءكم، وانفسنا وانفسكم ) آل عمران : (فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم ، وسلم علياً وفاطمة وحسنا وحسيناً ، فقال : «اللهم هؤلاء اهلي» (٢) .

### قُوله: (وهم الخلفاء الراشدون، والأئمة المهديون).

ش: تقدم الحديث الثابت في «السنن»، وصححه الترمذي، عن العرباض بن سارية، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يارسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فاذا تعهد الينا؟ فقال: «اوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة» (٣). وترتيب الخالفاء الراشدين رضي الله عنهم اجمعين في الفضل، كترتيبهم في الخلافة. ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهم من المزية: ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين، ولم يأمرنا في الاقتداء في الأفعال إلا بئي بكر وعمر، فقال: «اقتدوا باللذين من بعدي: ابي بكر وعمر» (٤)، وفرق، بين اتباع سنتهم والاقتداء بهم، فحال ابي بكر وعمر فوق حال عثمان وعلي رضي الله عنهم اجمعين. وقد روي عن ابي حنيفة تقديم علي علي على عثمان، ولكن ظاهر الله عنهم اجمعين. وقد روي عن ابي حنيفة تقديم علي على عثمان، ولكن ظاهر

<sup>(</sup>١) متفتى عليه .

<sup>·</sup> Juno (Y)

<sup>(</sup>٣) صيح ، وثقدم :

<sup>(</sup>٤) صيح .

مُذُهِبِهِ تُقُصَدِيمِ عَبَّانُ /على علي /. وعلى هصدًا عامةٌ اهل السنة . /وقد / تقدم قُولُ عبدالرحمن بن عوف لعلي رضي الله عنها : إني قصد نظرت في امر الناس فلم ارهم يعدلون بعثمان . وقال ايوب السختياني من لم يقد مثمان على على فقصد ازرى بالمهاجرين والأنصار . وفي «الصحيحين» عن ابن عمر ، قال : كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي : افضل امة النبي صلى الله عليه وسلم بعده ـ ابو بكر ، ثم عمر ، ثم عثمان (۱) .

قوله: (وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة ، نشهد لهم بالجنة ، على ماشهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقوله الحق ، وهم : ابو بكر ، وعمر ، وعمّان ، وعلي ، وطلحسة ، والزبير ، وسعد ، وسعيد ، وعبدالرخمن بن عوف ، وابو عبيدة بن الجراح ، وهو أمين هذه الأدة ، رضي الله عنهم أجمعين ) .

ش: تقدم ذكر بعض فضائل الخالفا عالاً ربعة . ومن فضائل الستة الباقين من العشرة رضي الله عنهم أجمعين : مارواه مسلم : عن عائشة رضي الله عنهما : أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ، فقال : ليت رجلا صالحاً من أصحابي يحرسني الليلة ، قالت : وسمعنا صوت السلاح ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « من هذا » ؟ فقال سعد ابن أبي وقاص : يارسول الله ، جئت احرسك وفي لفظ آخر : وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه ، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم قبئت أحرسه ، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام (٢) . وفي « الصحيحين » : أدرسه ، فدعا له رسول الله عليه وسلم جمع لسعد بن ابي وقاص أبويه يوم أحد ، فقال أرم ، فداك ابي وامي (٣) . وفي « صحيح مسلم » ، عن قيس بن ابي حازم ، قال :

<sup>(</sup>١) البخاري : • (٢) مسلم :

<sup>(</sup>٣) محيح :

رأيت يد طلحة التي وفى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد قُد شُلَت (١) . وفيه ايضاً عن أبي عثمان النهدي، قال: لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد(٢). وفي « الصحيحين » ، واللفظ لمسلم ، عن جابر بن عبدالله قال : ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير ، ثم ندبهم ، فانتدب الزبير ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لمكل نبي حواري وحواريي الزبير » (٣) وفيهــا ايضاً عن الزبير رضي الله عنه ، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم » ؟ فانطلقت ، فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابويه ، فقال : « فداك ابي وامي » (٤) . وفي « صحيح مسلم » ، عن انس بن مالك ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿ إِنْ لَـكُلُّ أَمَّةَ امْيِنَّا ، وإِنْ امْيِنْنَا ايْتُهَا الأدة : ابو عبيدة بن الجراح » (٥) . وفي « الصحيحين » عن حذيفة بن اليان ،قال جاء اهل نجران الى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : يارسول الله ، ابعث الينا / رجلا / اميناً ، فقال: « لأبعثن اليكم رجلا اميناً حق / امين /، » قال: فاستشرف لها الناس ، قال : فبعث اباعبيدة بن الجراح » (٦) . وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه ، قال : اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم اني سمعته يقول : « عشرة في الجنة : النبي في الجنة ، وابو بكر في الجنة ، وطلحـــة في الجنة ، وعمر في الجنة ، وعثمان في الجنة ، وسعد بن مالك في الجنة ، وعبدالرحمن بن عوف في الجنة » ، ولو

<sup>(</sup>١) صحيح ،

<sup>(</sup>٢) صحيح :

<sup>(</sup>٣) صحيح ،

<sup>(</sup>٤) صحيح .

<sup>(</sup>٥) صحيح ٥

<sup>(</sup>٦) صحيح ،

شَمَّتُ لُسميت العاشر ، قال: فقالوا: من هو ؟ قال: سعيد بن يد ، وقال: لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يعبر منه وجهه، خير من عمل احدكم ولو محمِّر محير نوح (۱) . وواه ابو داود ، وابن ماجة ، والترمذي وصححه . ورواه البرمذي عن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه ، ان البي صلى الله عليه وسلم قال: « ابوبكر في الجنة ، وعمر في الجنة ، وعلي في الجنة وعثمان في الجنة ، وطلحة في الجنة ، والزبير بن العسوام في الجنة ، وعبدالرحمن بن عوف في الجنة ، والمعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة ، وابو عبيدة بن الجراح عوف في الجنة ، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة ، وابو عبيدة بن الجراح في الجنسة » (۲) رواه الإمام احمد في « مسنده » . ورواه ابو بكر بن ابي خيثمة ، وقدم فيه عثمان على علي ، رضي الله عنها . وعن ابي هريرة رضي الله عنه ، قال : وطلحة والزبير ، فتحر كت الصخرة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اهدأ فل عليك إلا نبي او صد"يق او شهيد » (۳) . رواه مسلم والترمذي وغيرهما . وروي من طرق ،

وقد اتفق اهل السنة على تعظيم هــؤلاء العشرة وتقديمهم ، لما اشتهر من فضائلهم ومناقبهم .

قوله: (ومن احسن القول في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وازواجه الطاهرات من كل دنس، وذرياته المقدسين من كل رجس، فقد بريء من النفاق) ۽

ش: تقدم بعض ماورد في الكتاب والسنة من فضائل الصحابة رضي الله عنهم: وفي « صحيح مسلم » ، عن زيد بن ارقم ، قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيباً ، بماء يدعى : خماً ، بين مكة والمدينة ، فقال : « اما بعد ،

<sup>(</sup>۱) صحيح . (۲) صحيح .

<sup>(</sup>٣) صحيح :

الأ ايها الناس، فإنما انا بشر، يوشك ان يأتي رسول ربي، فأجيب، وانا تأرك فيكم ثقلين: اولها كتاب الله، فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فيحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: واهل بيتي، اذكركم الله في اهل بيتي، ثلاثاً» (١). وخرج البخاري عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه، قال: ارقبوا مجداً في اهل بيته.

قوله: (وعلماء السلف من السابقين، ومن بعدهم من التابعين ـ اهل الخير والأثر، واهل الفقه والنظر ـ لا ميذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهوعلى غير السبيل) .

ش: قال تعالى: (ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ماتولى ونصله جهنم وساءت مصيراً) النساء: ١١٥. فيجب على /كل/ مسلم بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين ، كما(٢) نطق به القرآن ، خصوصاً الذين هم ورثة الأنبياء ، الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم ، يهتدى (٣) بهم في ظلهات البر والبحر . وقد اجمع المسلمون على هدايتهم و درايتهم ، إذ كل امة قبل (٤) مبعث مجد صلى الله عليه وسلم علماؤها شرارها ، إلا المسلمين ، فإن علماهم خيارهم ، فإنهم خافها الرسول من أمته ، والمحيون لما مات من سنته ، فبهم قام الكتاب وبه قاموا ، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا ، وكلهم متفقون اتفاقاً يقيناً على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم . ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه . : فلا بد له في تركه من عذر ، وجماع الأعذار ثلاثة أصناف : أحدها : عدم اعتقاده ان الذي صلى الله عليه وسلم قاله . والثاني : عدم اعتقاده أنه اراد تلك المسألة بذلك القول . والثالث : اعتقاده ان ذلك الحمم منسوخ اعتقاده أنه اراد تلك المسألة بذلك القول . والثالث : اعتقاده ان ذلك الحمم منسوخ

<sup>(</sup>١) صحيح . (٢) في الأصل : مما .

<sup>(</sup>٣) في الاصل: يهدي: (٤) في الاصل: بعد:

فلهم الفضل علينا والمنة بالسبق ، وتبليغ ما أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم الينا ، وإيضاح ما كان منه يخفى علينا ، فرضي الله عنهم وأرضاهم . ( ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ، ولاتجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ، ربنا إذاك رؤوف رحيم ) الحشر : ١٠ .

قوله: (ولانفضل أحداً من الأولياء على أحد من الانبياء عليهم السلام، ونقول: نبي واحد أفضل من جميع الاولياء).

ش: يشير الشيخ رحمه الله الى الرد على الاتحادية وجهلة المتصوفة ، وإلا فأهل الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع. فقد أوجب الله على الخلق وله متابعة الرسل ، قال تعالى : (وما أرسلنا من رسول إلا ليُطاع بإذن الله ، ولو انهم إذ ظلموا انفسهم جاؤوك) النساء : ٢٤ ، الى أن قال : (ويسلموا تسليما) النساء : ٥٥ . وقال تعالى : (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ) آل عمران : ٣١ . قال ابو عثمان النيسابوري من أمّر السنة على نفسه قولا وفعلا ، نطق بالحكمة ، ومن أمر الهوى على نفسه ، نطق بالمحمة ، ومن أمر الهوى على نفسه ، والأمر كما قال ، فإنه إذا لم يكن متبعاً للأمر الذي جاء به الرسول ، كان يعمل والأمر كما قال ، فإنه إذا لم يكن متبعاً للأمر الذي جاء به الرسول ، كان يعمل من الكبر ، فإنه شبيه بقول الذين قالوا : (لن نؤمن حتى نؤتى ، ثل ما أوتي رسل من الكبر ، فإنه شبيه بقول الذين قالوا : (لن نؤمن حتى نؤتى ، ثل ما أوتي رسل الله ، الله أعلم حيث يجعل رسالته ) الانعام : ١٢٤ . وكثير من هؤلاء يظن انه يصل برياسته واجتهاده في العبادة ، وتصفية نفسه ، الى ماوصلت اليه الانبياء ! !

اما الولاية فهي ثابتة للمؤمنين المنقين ، كما قال تعالى : « الا ان او لياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون . الذين آمنوا وكانوا يتقون » . ولكن لايبلغ الولي

قوله: (ونؤمن بما جاء من كراماتهم ، وصح عن الثقات من رواياتهم ).

ش : فالمعجزة في اللغة تعم كل خارق للعادة، و / كذلك الكرامة / في عرف أئمة اهل العـــلم المتقدمين . ولكن كثير من المتأخرين يفرقون في اللفظ بينهــما ، فيجعلون المعجزة للنبي ، والكرامة للولي . وجماعها : الأمر الخارق للعادة .فصفات الكمال ترجع الى ثلاثة : العلم ، والقدرة ، والغنى : وهذه الثلاثة لاتصلح علىالكمال إلا لله وحده ، فإنه الذي أحاط بكل شيء عاماً ، وهو على كل شيء قدير ، وهو غني عن العالمين . ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرأ من دعوى هذه الثلاثة بقوله: (قل لا أقول الم عندي خزائن الله ، ولا أعلم الغيب ، ولا أقول لكم إني ملك، إن اتبع إلا مايوحي إليّ )الانعام: ٥٠. وكذلك قال نوح عليه السلام، فهذا أول أولي العزم ، وأول رسول بعثه الله الى اهل الأرض ، وهذا خاتم الرسل وخاتم اولي العزم ، وكلاهما تبرأ من ذلك ، وهذا لأنهم يطالبونهم تارة بعلم الغيب كقوله تعالى: ( يسألونك عن الساعة أيان مرساها )النازعات: ٤٢ ، وتارة بالتأثير كقوله تعالى: (وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعاً) الاسراء: ٦٠ الآيات، وتارة يعيبون عليهم الحاجة البشرية، كقوله تعالى: ﴿ وَقَالُوامَا لَهُ لَمُ اللَّهِ الْمُ الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق )الفرقان: ٧ ، الآية . فأمر الرسول ان يخبرهم بأنه لايملك ذلك ، وإنما ينال من تلك الثلاثة بقدر ما يعطيه الله ، فيعلم ماعامه الله / إياه / ، ويستغني عما أغناه عنه ، ويقدر على ماأقدره عليه ، من الأمور المخالفة للعادة المطردة ، أو لعادة أغلب الناس. فجميع المعجزات والكرامات ما تخرج عن هذه الأنواع:

ثم الخارق: إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين ، كان من الأعمال الصالحة المأمور بها ديناً وشرعاً ، إما واجب أو مستحب ، وإن حصل به أمر مباح ، كان

من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكراً، وإن كان على وجه يتضمن ما هو منهسي عنه نهسي تحريم أو نهسي تنزيه، كان سبباً للعذاب أو البغض، كالذي أوتي الآيات فانساخ منها بلعام بن باعورا، لاجتهاد أو تقليد، أو نقص عقل أو علم، أو غلبة حال، أو عجز أو ضرورة. فالخارق ثلاثة أنواع: محمود في الدين، ومذموم، ومباح. فإن كان المباح فيه منفعة كان نعمة. وإلافهو كسائر المباحات التي لامنفعة فيها. قال أبو علي الجوزجاني: كن طالباً للاستقامة، لا طالباً للكرامة، فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة، وربك يطلب منك الاستقامة.

قال الشيخ السهروردي في «عوارفه»: وهذا أصل كبير في الباب، فإن كثيراً من المجتهدين المتعبدين سمعوا الساف (۱) الصالحين المتقدمين، وما منحوا به من الكرامات وخوارق العادات، فنفوسهم لاتزال تتطلع الى شيء من ذلك، ويحبون أن يرزقوا شيئاً منه، ولعل أحدهم يبقى منكسسر القلب، متهماً لنفسه في صحة عمله، حيث لم يحصل له خارق، ولو علموا بسر ذلك لهان عليهم الأمر، فيعلم أن الله يفتح على بعض المجاهدين الصادقين من ذلك باباً، والحكمة فيه أن يزداد بما يرى من خوارق العادات وآثار القدرة \_ يقيناً، فيقوى عزمه على الزهد في الدنيا، والحروج عن دواعي الهوى، فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة، في كل الكرامة.

وأما ما يبتلي الله به عبده ، من السر بخرق العادة أو بغيرها أو بالضراء - فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه ، بل قد سعد بها قوم إذا أطاعوه ، وشقي بها قوم إذا عصوه ، كما قال تعالى: ( فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه و نعمه ، فيقول ربي أكرمن . وأما اذا ما ابتلاه فقد لمر عليه رزقه ، فيقول ربي أهان ، كلا) الفجر : ١٥-١٧ . ولهذا كان الناس في هذه الأمور ثلاثة أقسام:

<sup>(</sup>١) في الاصل : سلف .

قسم ترتفع درجتهم بخرق العادة ، وقسم يتعرضون بها لعذاب الله ، وقسم يكون في حقهم بمنزلة المباحات ، كما تقام .

فإذا تقرر ذلك ، فاعلم أن عدم الخوارق عاماً وقدرة لاتضر المسلم في دينه ، فمن لم ينكشف له شيء من المغيبات ، ولم يسخر له شيء من الكونيات ـ: لاينقص ذلك في مرتبته عند الله ، بل قد يكون عدم ذلك أنفع له ، فإنه إن اقترن به الدين وإلا هلك صاحبه في الدنيا والآخرة ، فإن الخارق قد يكون مع الدين ، وقد يكون مع عـــدمه ، أو فساده ، أو نقصه . فالخوارق النافعة تابعة للدين ، خادمة له ، كما أن الرياســة النافعة هي التابعة للدين ، وكذلك المال النافع ، كما كان السلطان والمــال /النافع/ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر . فمن جعلها هي المقصودة ، وجعل الدين تابعاً لها ، ووسيلة إليها ، لا لأجل الدين في الاصل ـ: فهو شبيه بمن الجنة ، فإن ذلك ما هو مأءور به . وهو على سبيل نجاة ، وشريعة صحيحة . والعجب أن كثيراً ممن يزعم أن همه قد ارتفع عن أن يكون خوفاً من النار أو طلباً للجنة ـ يجعل همه بدينه أدنى خارق من خوارق الدنيا !! ثم إن الدين إذا صح علماً وعملا فلابد أن يوجب خرق العادة ، إذا احتاج الى ذلك صاحبه . قال تعمالى : ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً. ويرزقه من حيث لا يحتسب ) الطلاق: ٢-٣. وقال تعالى : (إن تتقوا الله بجعل لكم فرقاناً ) الانفال : ٢٩ . وقال تعالى : (ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشـــد تثبيتاً . وإذاً لآتينا هم من لدناً أجراً عظيماً . ولهديناهم صـراطاً مستقيماً ) النساء: ٢٦-٨٦ . وقال تعـالى : ( ألا إن أو لياء الله لاخوف عليهم ولا هم يحزنون . الذين آمنوا وكانوا يتقون : لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ) يونس: ٦٢-٦٤ . وقال رســول الله صلى الله عليه وسلم : « اتقوا فرراسة المؤمن ، فانه ينظر بنــور الله » . ثم قرأ قوله : « (إن في ذلك لآيات للمتوسمين) الحخر: ٧٥ » (١) رواه الترمذي من رواية أبي سعيد الخدري.

<sup>(</sup>١) ضعيف فيه عند الترمذي وغيره عطية العوفي وهو ضعيف مدلس،

وقال تعالى ، فيما يرويه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من عادى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة ، وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ، ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل ، حتى أحبه ، فاذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها ، ولئن سألني لاعطينه، ولئن استعاذني لاعيذنه ، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن ، يكره الموت ، وأكره مساءته ، ولابد له منه » (١) . فظهر أن الاستقامة حظ الرب ، وطلب الكرامة حظ النفس : وبالله التوفيق :

قوله: (ونؤمن باشراط الساعة: من خروج الدجال، ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها، وخروج دابة الارض من موضعها):

ش: عن عوف بن مالك الأشجعي ، قال : اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة / تبوك ، وهو في قبة /من /أدكم ، فقال : « اعدد ستاً بين يدي الساعة : موتي ، ثم فتح بيت المقدد س ، ثم موتان يأخذ فيكم كق ما الغنم ، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطاً ، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب الا دخلته ، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر ، فيغدرون ، فيأتونكم تحت ثمانين غاية ، ثمت كل غاية اثنا عشر الفاً » (٢) . وروي « راية » ، بالراء والغين ، وهما بمعنى . رواه البخاري وابو داود وابن ماجه والطبراني . وعن محذيفة ابن أسيد ، قال : اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر الساعة ، فقال : هما ماتذاكرون » ؟ قالوا : نذكر الساعة ، فقال : « إنها لن تقوم حتى ترو و ن /قبلها الماتذاكرون » ؟ قالوا : نذكر الساعة ، فقال : « إنها لن تقوم حتى ترو ن /قبلها

<sup>(</sup>۱) البخاري ، وفي سنده ضعيف ، لكن له طرق لعله يتقوى بها ، ولم يتيســـرلي حتى الآن تتبعها وتحقيق الكلام عليها . ( لاحظ التعليق ص ٢١٥ من هذا الكتاب ) . (٢) صحيح .

عشر آيات » ، / فذكر / : « الدخان ، والدجال ، والدابة ، وطلوع الشمس من مغربها ، ونزول عيسى ابن مريم ، ويأجوج ومأجوج ، وثلاثة خسوف : خسف بالمشرق ، وخسف بالمغرب ، وخسف بجزيرة العرب ، وآخر ذلك نار تخرج من المشرق ، وخسف بالمغرب ، وخسف بجزيرة العرب ، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس الى محثمرهم » (١) . رواه مسلم ، وفي « الصحيحين » ، واللفظ للبخاري ، عن ابن عمر رضي الله عنها ، قال : ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : « إن الله لايخني عليهم ، إن الله ليس بأعور ، وأشار بيده الى عينه وإن المسيح الدجال اعور عين اليمني ، كأن عينه عنبة طافية » (٢) . وعن انس بن ما لك رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما من نبي إلا وينه ورفي البخاري وغيره ، عن عينيه كذف ر » (٣) ، فسره في رواية : « اي كافر » . وروى البخاري وغيره ، عن ابي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « والذي عنيه بيده ليوشركن ان ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلا ، فيكسر الصايب ، ويقتل الخنزير ، ويضع الجزية ، ويفيض المال حتى لايقبله احد ، حتى تكون السجدة خيراً من الدنيا ومافيها » (٤) . ثم يقول ابو هريرة : اقرؤوا إن شئة م : ( وإن من اهل من الدنيا ومافيها » (٤) . ثم يقول ابو هريرة : اقرؤوا إن شئة م : ( وإن من اهل

<sup>(</sup>١) صحيح :

<sup>(</sup>٢) صحيح:

<sup>(</sup>٣) صحيح ، رواه الترمذي (٢ / ٣٩ ) وقال : « حديث حسن صحيح » .قات: وهو على شرط الشيخين .

<sup>(</sup>٤) صحيح . واعلم ان احاديث الدجال ونزول عيسى عايه السلام متواترة يجب الإيمان بها ، ولاتغتر بمن يدعي فيها انها احاديث آحاد ، فانهم جهال بهذا العلم ، وليس فيهم من تتبع طرقها ، ولو فعل لوجدها متواترة كما شهد بذلك ائمة هذا العلم كالحافظ ابن حجر وغيره ، ومن المؤسف حقاً ان يتجرأ البعض على الكلام فيما ليس من اختصاصهم لاسيما والأمر دين وعقيدة !

الكتاب إلا ايؤمنن به قبل موته ، ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً )النساء: ١٥٩. وأحاديث الدجال ، وعيسى بن مريم عليه السلام ، ينزل من السماء ويقتله ، ويخرج يأجوج ومأجوج في أيامه بعد قتله الدجال ، فيهلكهم الله اجمعين في ليلة واحدة ببركة دعائه عليهم - : ويضيق هذا المختصر عن بسطها .

وأما خروج الدابه وطلوع الشمس من المغرب \_ فقال تعالى : ﴿ وَإِذَا وَقَعَ القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أنالناس كانوا بآياتنا لايوقنون النمل : ٨٢. وقال تعالى : ( هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة او يأتي رباك او يأتي بعض آيات ربك ، يوم يأتي بعض آيات ربك لاينفــع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت في إيمانها خيراً ،قل انتظروا إنا منتظرون )الانعام :١٥٨ وروى البخاري عند تفسير الآية ، عن ابي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لاتقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها ، فإذا رآها الناس آمن عليها ، فذلك حين لاينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل »(١) . وروى مسلم، عن عبدالله بن عمرو، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً لم أنسه بعد ، سمعت رسول الله صلى الله عليهوسلم يقول : « إن اول الآيات خروجاً طاوع الشمس من مغربها ، وخروج الدابة على الناس ضحى ، وأيها ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريباً »(٢) . اي اولالآيات التي ليست مألوفة وإن كان الدجال ونزول عيسي عليه السلام من السهاء قبل ذلك، وكذلك خروج يأجوج ومأجوج ، كل ذلك امور مأ لوفة ، لأنهم بشر ، مشاهدة مثلهم مألوفة ، وأما خروج الدابة بشكل غريب غير مألوف ، ثم مخاطبتها الناس ووسمها إياهم بالإيمان او الكفر فأمر خارج عن مجاري العادات. وذلك اول الآيات الارضية، كما ان طلوع الشمس من مغربها ،على خلاف عادتها المألوفة \_ أول الآيات السماوية

<sup>(</sup>١) صحيح :

<sup>(</sup>٢) صحيح.

وقـــد أفرد الناس / في / أحاديث اشراط الساعة مصنفات مشهورة ، يضيق على بسطها هذا المختصر :

قوله: (ولانصدق كاهنآ ولاعرافاً ، ولا من يدعي شيئاً يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة).

ش: روى مسلم والإدام احمد عن صفية بنت أبي محبيد، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : لا من أتى عر"افاً فسأله عن شيء ، لم يقبل له صلاة البعين ليلة »(١) . وروى الامام احمد في فسأله عن شيء ، لم يقبل له صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا من أتى عرقافاً او كاهناً ، فصدقه بما يقول ، فقد كفر بما انزل على مجد »(٢) . والمنجم يدخل في اسم لا العراف » عند بعض العلماء ، وعند بعضهم هو في معناه . فإذا كانت هذه حال السائل ، فكيف بالمسؤول ؟ وفي لا الصحيحين » و لا مسئد الامام احمد » ، عن عائشة ، قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان ؟ فقال : لا ليسوا بشيء » ، فقالوا : يارسول الله ، انهم يحدثون احياناً بالشيء يكون حقاً ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في وسلى الله عليه وسلم انه قال : لا تمن الكامة من الحق يخطفها الجني فيقرها في عنه صلى الله عليه وسلم انه قال : لا تمن الكام خبيث ، ومهر البغي خبيث ، وأحاوان الكاهن خبيث » ويدخل في هذا الكاهن خبيث » ويدخل في هذا الكاهن خبيث » ويدخل في هذا الماهني ما تعاطاه المنجم وصاحب الأزلام التي يستقسم بها ، مثل الخشبة المكتوب المعنى ما تعاطاه المنجم وصاحب الأزلام التي يستقسم بها ، مثل الخشبة المكتوب

<sup>(</sup>۱) صحيح :

<sup>(</sup>٢) صيح :

<sup>(</sup>٣) صيح .

<sup>(3)</sup> amb .

عليها « أب ج د » والضارب بالحصى ، والذي يخطُّ في الرمل. وماتعاطاه هؤلاء حرام. وقد حكى الإجماع على تحريمه غير واحد من العلماء ، كالبغوي والقاضي عياض وغيرهما.

وفي ﴿ الصَّحَيْحِينَ ﴾ عَن زيد بن خاله ، قال : خطبنا رســـول الله صلى الله عليه وسمل بالحديبية ، على إثر سماء كانت من الليل ، فقال : « أتدرون ماذا قال ربكم الليلة » ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم ، قال : «/قال/: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ، فأما من قال : مطرنا بفضــل الله ورحمتــه ، فذلك مؤمن بي ، كافر بالكوكب، / وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكــذا، فذلك كافريي، مؤمن بالكوكب / ١٥ (١) . وفي « صحيح مسلم ومسندالامام أحمد » ، عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية ، لايتركونهن: الفخر في الأحساب ، والطعن في الأنساب ، والاستسقاء بالنجوم ، والنياحة » (٢). والنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر الأئمة ، بالنهي عن ذلك-أكثر من أن يتسع هذا الموضع لذكرها . وصناعة التنجيم ، التي مضمونها الأحكام والتأثير ، وهو الإستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوالالفاكية أو التمريح بين القرى الفلكية والفوايل الأرضية \_ : صناعة محرمة بالكتاب والسنة ، بل هي محرمة على لسان جميع المرساين ، قال تعالى : (ولايفلح الساحر حيث أتى ) طه : ٦٩ . وقال تعالى : (ألم تر الى الذين أو تو ا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت) النساء: ٥١. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره: الجبت السحر (٣). وفي « صحيح البخاري » ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان لأبي بكر غلام يأكل من خراجه ، فجاء يوماً بشيء ، فأكل منه أبو بكر ، فقال له الغلام : تدري ممّ

<sup>(</sup>١) صحيح .

<sup>(</sup>٢) صيع

<sup>(</sup>٣) في الأصل: السحرة ، وكلاهما مستقيم :

هَذَا؟ قَالَ : وماهو؟ قَالَ : كُنت تَكهنت لإنسان في الجاهلية ، وما أُحسن الْكهائة، إلا أني خدعته ، فاقيني ، فأعطاني بذلك ، فهذا الذي أكلت منه ، فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه(١) .

## /قوله/: (ونرى الجاعة حقاً وصواباً ، والفرقة زيغاً وعذاباً ) :

ش: قال الله تعالى: (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) آل عمران: ١٠٥. وقالى تعالى: (ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعدماجاءهم البينات، وأولئك لهم عها باب عظيم) آل عمران: ١٠٥. وقال تعالى: (إن الذين فرقوا وإولئك لهم عها كانوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء، إنما أمرهم الى الله، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون) الأنعام: ١٥٩. وقال تعالى: (ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك) هود: ١١٩. فجعل أهل الرحمة مستثنين من الإختلاف. وقالى تعالى: (ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لني شقاق بعيد)البقرة: الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لني شقاق بعيد)البقرة ثنين وسبعين ماة، وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة »(٢). وفي رواية: قالوا: من هي يارسول الله؟ قال: «ماأنا عليه وأصابي». فبين أن عامة المختلفين ها لكون إلا أهل السنة والجاعة، وأن الإختلاف واقع لامحالة. وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن /الشيطان/ ذئب الإنسان، كذئب الغنم عيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن /الشيطان/ ذئب الإنسان، كذئب الغنم عيأخذ والمسجد »(٣). وفي «الصحيحين» عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال لما نزل والمسجد »(٣). وفي «الصحيحين» عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال لما نزل والمسجد »(٣). وفي «الصحيحين» عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال لما نزل

<sup>(</sup>۱) صحيح ،

<sup>(</sup>٢) صحيح : رواه أبو داود وغيره :

<sup>(</sup>٣) صحيح الإسناد:

قُولُه تُعالَى : (قُل هو القادر على أُن يبعث عليه عنداباً من فوق مَم أُو من شُخَت ارجله ) الأنعام : 70 ، قال : « أعوذ بوجهك » (أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض ) الأنعام : 70 - قال : « هاتان أهون » (١) . فهدك على أنه لابد أن يلبسهم شيعاً ويذيق بعضهم بأس بعض ، مغ براءة الرسول من هذه الحال ، وهم فيها في جاهلية . ولهذا قال الزهري : وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون ، فأجمعوا على أن كل دم أو مال أو قرح أصيب بتأويل القرآن - : فهو هدر ، انزلوهم منزلة الجاهلية . وقد روى مالك بإساناه الثابت عن عائشة رضي الله عنها ، أنها كانت تقول : ترك الناس العمل بهذه الآية ، يعني قوله تعالى : (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينها فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى أمر الله ) الحجرات : ٩ . فإن المسلمين على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى أمر الله تعالى ، فايا لم يعمل بذلك صارت لما اقتتلوا كان الواجب الإصلاح بينهم كما امر الله تعالى ، فايا لم يعمل بذلك صارت فتنة وجاهلية ، وهكذا تسلسل النزاع .

اوالأمور / التي تتنازع فيها الأمة ، في الأصول والفروع - إذا لم ترد الى الله والرسول ، لم يتبين فيها الحق ، بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من امرهم ، فإن رحمهم الله أقر بعضهم بعضاً ، ولم يبغ بعضهم على بعض ، كما كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان يتنازعون في بعض مسائل الإجتهاد ، فيقر بعضهم بعضاً ، ولا يعتدي ولا يعتدى عليه ، وإن لم يرحموا وقع بينهم الإختلاف المذموم ، فبغى بعضهم على بعض ، إما بالقول ، مثل تكفيره وتفسيقه ، وإما بالفعل ، مثل حبسه وضربه وقتله . والذين امتحنوا الناس بخلق القرآن ، كانوا من هؤلاء ، ابتدعوا بدعة ، وكله وعقوبته .

فالناس إذا خفي عليهم بعض مابعث الله به الرسمول: إما عادلون وإما

<sup>(</sup>۱) صحیح :

ظَالْمُونَ ، فَالْعَادُلُ فَيهِم : اللَّذِي يَعْمُلُ بِمَا وَصَلَّالُيهِ مِن آثارِ الْأُنبِياء ، وَلا يَظْلَمُ عُيرِه ، وَاكثرهم إنما يظلمون مع علمهم بأنهم يظلمون ، وَالظلم : الذي يعتدي على غيرة . واكثرهم إنما يظلمون مع علمهم بأنهم يظلمون ، كما قال تعالى : ( وما أختلف الذين اوتوا الكتاب إلا من بعد ماجاءهم العلم بغياً بينهم ) آل عمران : ١٩ . وإلا قلو سلكوا ماعلموه من العدل ، اقر بعضهم بعضاً ، كالمقلدين لأئمة العلم ، الذين يعرفون من انفسهم انهم عاجزون عن معرفة حكم الله ورسوله في تلك المسائل ، فجعاوا ائمتهم نواباً عن الرسول ، وقالوا : هذا غاية ما قدرنا عليه ، فالعادل منهم لايظلم الآخر ، ولا يعتدي عليه بقول ولا فعل ، مثل ان يدعي ان قول مقلده هو الصحيح بلا حجة يبديها ، ويذم من خالفه ، مع انه معذور :

ثم إن انواع الافتراق والاختلاف في الأصل قسمان : اختـــــلاف تنوع ، واختلاف تضاد :

واختلاف التنوع على وجوه: منه ما يكون كل واحد من القولين او الفعلين حقاً مشروعاً ، كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم ، حتى زجرهمالنبي صلى الله عليه وسلم ، وقال : «كلاكما محسن »(١) ، ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان ، والإقامة ، والإستفتاح ، ومحل سجود السهو ، والتشهد ، وصلاة الخوف ، وتكبيرات العيد ، ونحو ذلك ، مما قد تُشرع جميعه وإن كان بعض أنواعه ارجح او افضل . ثم تجد لكثير من الأمة في ذلك من الإختلاف ما اوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإيتارها ونحو ذلك ! وهذا عين المحرم ، وكذا تجد كثيراً منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع ، والإعراض عن الآخر والنهي عنه - : ما دخل به فيا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم . ومنه ما يكون كل من القولين هو في المعنى القول الآخر ، لكن العبارتان مختلفتان ، كما قدد يختلف من القولين هو في المعنى القول الآخر ، لكن العبارتان مختلفتان ، كما قدد يختلف

<sup>(</sup>١) البهخاري ،

كُثير من الناس في الفاظ الحدود؛ وصيغ الأُدلة؛ والتعبير عن المُسميات، ونُحو ذلك. ثم الجهل او الظلم يحمل على حمد إحدى المقالتين وذم الأخرى والإعتداء على قائلها! ونحو ذلك.

واما اختلاف التضاد، فهو القولان المتنافيان، إما في الأصول، وإما في الله الفروع، عند الجمهور الذين يقولون: المصيب واحد. والخطب في هذا اشد، لأن القولين يتنافيان، لكن نجد كثيراً من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما، او معه دليل يقتضي حقاً ما، فيرد الحق مع الباطل، حتى يبقى هدا مبطلا في البعض، كما كان الأول مبطلا في الأصل، وهذا يجري كثيراً لأهل السنة.

وأما اهل البدعة ، فالأمر فيهم ظاهر ، ومن جعل الله له هداية ونوراً رأى من هذا ماتبين له منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه ،وإن كانت القاوب الصحيحة تنكر هذا ، لكن نور على نور .

وألاختلاف الأول ، الذي هو اختلاف التنوع ، الذم فيه واقع على من بغى على الآخر فيه . وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين في مثل ذلك ، إذا لم يحصل بغي ، كما في قوله تعالى : (ماقطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فبإذن الله ) الحشر : ٥ . وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجار ، فقطع قوم وترك آخرون . وكما في قوله تعالى : (وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث ، إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين . ففهمناها سليمان ، وكلا آتينا حكما وعلماً ) الانبياء : ٧٨ - ٧٩ ، فخص سايمان بالفهم واثنى عليها بالحمم والعلم ، وكما في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة لمن صلى العصر في وقتها ،

وَلَمْنَ اخْرِهَا الَّى انْ وَصَلَ الَّى بَنِي قَرِيظُةٌ (١) : وَكُمَّا فِي قُولُه : ﴿ إِذًا اجْتُهَا الْحَاكَم فأصاب فله اجران ، وإذا اجتهد فأخطأ فله اجر ﴾ (٢) .

واكثر الاختلاف الذي يؤول الى الأهواء بين الأمة - من القسم الأول ، وكذلك الى سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء . لأن إحدى الطائفتين لاتعترف للأخرى بما معها من الحق ، ولاتنصفها . بل تزيد على مامع نفسها من الحق زيادات من الباطل ، والأخرى كذلك . ولذلك جعل الله مصدره البغي في قوله : (وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ماجاءتهم البينات بغياً بينهم )البقرة : ٢١٣ . لأن البغي مجاوزة الحد، وذكر هذا في غير موضع من القرآن ليكون عبرة لهذه الأمة . وقريب من هذا الباب ماخرجاه في « الصحيحين » ، عن الي الزناد ، عن الأعرج ، عن ابي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ذروني ماتركتكم ، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم ، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا امرتكم بأمر فأتوا واختلافهم على انبيائهم ، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا امرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » . فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به ، معالا بأن سبب هدلك الاولين إنما كان كثرة السؤال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية .

<sup>(</sup>١) البخاري:

<sup>(</sup>٢) مسلم واحمد وغيرهما ،

قُولُه: ﴿ ودين الله في الأرض والسماء واحد ، وهو دين الإسلام ، قال الله تعالى : ﴿ إِن الدين عند الله الأسلام ﴾ آل عمر ان : ١٩ . وقال تعالى : ﴿ ورضيت لَكُمُ الاسلام ديناً ﴾ المائدة : ٣. وهو بين /الغلو و/التقصير ، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر ، وبين الأمن والإياس ﴾ .

ش: ثبت في « الصحيح » عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إنا معاشـــر الأنبياء ديننا واحــــد » (١) . وقو له تعالى : ( ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه ) آل عمران : ٨٥ ـ عام في كل زمان، ولكن الشـــرائع تتنوع ، كما قال تعـــالى : (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ) المائدة : ٨٨ . فدين الاسلام هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده على ألسنة رسله، واصل هذا الدين وفروعه روايته عن الرسل ، وهو ظاهر غاية الظهور ، يمكن كل مميز من صغير وكبير ، وفصيح واعجم ، وذكي وبليد ـ: ان يدخل فيه بأقصــر زمان، وإنه يقع الخروج منه بأسرع من ذلك، من إنكار كلمة، او تكذيب، او معارضة ، او كذب على الله ، او ارتياب في قول الله تعالى ، او ردّ لمــا انزل ، او شك فيما نفى الله عنه الشك ، او غير ذلك مما في معناه . فقد دل الكتاب والسنة على ظهور دين الإسلام ، وسهولة تعلمه ، وانه يتعلمه الوافـــد ثم يولي في وقته . واختلاف تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الالفاظ بحسب من يتعلم ، فان كان بعيد الوطن ، كضام بن ثعلبة النجدي ، ووفـــد عبــــد القيس ، علمهم ما لم يسعهم جهله ، مع علمه أن دينه سينشر في الآفاق ، ويرسل اليهم من يفقههم في سائر ما يحتاجون اليه ، ومن كان قريب الوطن يمكنه الإتيان كل وقت ، بحيث يتعلم على التدريج ، او كان قد علم فيه انه قد عرف ما لابد منه \_ اجابه بحسب حاله وحاجته ، على ما تدل قرينـــة حال السائل ، كقوله : « قـــل آمنت بالله ثم استقم » واما من شرع ديناً لم يأذن به الله، فمعلُّوم ان اصوله المستلزمة له لايجوز ان تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره من المرسلين ، إذ هو باطل ، وملزوم الباطل باطل ، كما ان لازم الحق حق :

<sup>(</sup>١) متفق عليه بنحوه:

وقُولُه : بِينُ الْغُلِو والتَقْصِيرِ ـ قَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ قُل يَا أَهِلِ الْكُتَابِ لَا تَعْسِلُو فَي دينكم غير الحق) المائدة: ٧٧. وقال تعالى: (يا ايها الذين آمنوا لاتحرموا طيبات مَا احسَالَ الله لَـكُم ، ولا تعتدوا ، إن الله لا يحب المعتدين . وكلوا ثما رزقكم الله حلاً لا طيباً ، واتقو الله الذي انتم به مؤمنون) المائدة : ١٨-٨٨. وفي « الصحيحن » عن عائشة رضي الله عنها: أن ناساً من اصخاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمله في الســر؟ فقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا انزوج النساء، وقال بعضهم: لا انام على فراش ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : « ما بال اقوام يقول احدهم كذا وكذا ؟! لكني اصوم وافطر ، وانام واقوم ، وآكل اللحم ، واتز و جالنساء، فن رغب عن سنتي فليس مني »(١). وفي غير «الصحيحين»: «سألوا عن عبادته في الســـر ، فكأنهم تقالُّوها » (٢) . وذكر فيسبب نزول الآية الكريمة : عن ابن جريم ، عن عكرمة أن عثمان ابن مظعون ، وعلى بن أبي طالب ، وابن مسعود، والمقداد بن الأسود، وسالماً مولى أبي حذيفة، رضي الله عنهم في أصحابه -تبتلوا ، فجلسوا في البيوت ، واعتزلوا النساء ، ولبسوا المسوح ، وحرَّموا طيبات الطعام واللباس ، إلا ما يأكل ويلبس أهــل السياحة من بني اســرائيل ، وهموا بالاختصاء، وأجمعوا لقيام الليـــل وصيام النهار، فنزلت ( يا أيها الذين آمنـــوا لاتحرموا طيبات ما أحـل الله لـكم ، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) المائدة : ٨٧ ، يقول : لاتسيروا بغير سينة المسلمين ، يريد ما حرموا من النساء والطعام واللباس ، وما أجمعوا له من قيام الليل وصيام النهار ، وما هموا به من الاختصاء، فلها نزلت فيهم ، بعث النبي صلى الله عليه وسلم اليهم ، فقال : « إن لأنفسكم عليكم حقاً ، وإن لأعينكم حقاً ، صوموا وأفطروا ، وصلوا وناموا ، فليس منا من ترك

<sup>(</sup>۱) صحبح .

<sup>(</sup>٢) البخاري:

سنتنا ﴾ ، فقالوا : اللهم سَّلمنا واتبعناما أنزلت (١) .

وقوله: وبين التشبيه والتعطيل - تقدم أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يوصف عا وصف به نفسه، وبما وصفه به رسوله، من غير تشبيه، فلا يقال: سمع كسمعنا، ولا بصر كبصرنا، ونحوه، ومن غير تعطيل، فلا ينفي عنه ما وصف به نفسه، أو وصفه به أعرف الناس (۲) به: رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك تعطيل، وقد تقدم الكلام في هاذا المعنى. ونظيرهاذا القول قوله: ومن يتوق النفي والتشبيه، زل ولم يصب التنزيه، وهذا المعنى مستفاد من قوله تعالى: (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) الشورى: ١١. فقوله: (ليس كمثله شيء) الشورى: ١١- ردعلى المشبهة، وقوله: (وهو السميع البصير) الشورى: ١١- ردعلى المشبهة، وقوله: (وهو السميع البصير) الشورى: ١١- ردعلى المشبهة،

وقوله: وبين الجبر والقدر \_ تقدم الكلام ايضاً على هذا المعنى ، وان العبد غير مجبور على افعاله واقواله ، وانها / ليست / بمنزلة حركات المرتعش وحركات الأشجار بالرياح وغيرها ، وليست مخاوقة للعباد ،بل هي فعل العبد وكسبه وخلق الله تعالى .

وقوله: وبين الأمن والإياس - تقدم الكلام ايضاً على هــذا المعنى ، وانه يجب ان يكون العبــد خائفاً من عذاب ربه ، راجياً رحمته ، وان الخوف والرجاء بمنزلة الجناحين للعبد ، في سيره الى الله تعالى والدار الآخرة .

<sup>(</sup>١) ضعيف بهذا السياق :

<sup>(</sup>٢) في الاصل: الخلق:

قوله: (فهذا ديننا واعتقادنا ظاهراً وباطناً ، ونحن برآء الى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه ، ونسأل الله تعالى ان يثبتنا على الايمان ، ويختم لنا به ، ويعصمنا من الأهواء المختلفة ، والآراء المتفرقة ، والمذاهب الردية ، مثل المشبهة ، والمعتزلة ، والجهمية ، والجبرية ، والقدرية ، وغيرهم ، من الذين خالفوا السنة والجاعة ، وحالفوا الضلالة ، ونحن منهم برآء ، وهم عندنا ضلال وأردياء ، وبالله العصمة والتوفيق .

ش: الإشارة بقوله: « فهذا » كل ماتقـــدم من اول الكتاب الى هنا . والمشبهة: هم الذين شبهوا الله سبحــانه بالخلق في صفاته ، وقولهم عكس قول النصارى ، شبهوا المخلوق ـ وهو عيسى عليه السلام ـ بالخالق وجعلوه إلها ، وهؤلاء شبهوا الخالق بالمخلوق ، كداود الجواربي وأشباهه .

والمعتزلة: هم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغز"ال وأصحابه الله م عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغز"ال وأصحابه المائة الثانية ، بذلك لما اعتزلوا الجاعة بعد موت الحسن البصري رحمه الله في اوائل المائة الثانية ، وكانوا يجلسون معتزاين ، فيقول قتادة وغيره : أولئك المعتزلة ، وقيل : إن واصل ابن عطاء هو الذي وضع اصول مذهب المعتزلة ، وتابعه عمرو بن عبيد تله يذالحسن البصري، فلها كان زمن هارون الرشيد صنف لهم ابو الهذيل كتابين، وبين مذهبهم وبني مذهبهم على الأصول الخمسة ، التي سموها : العدل ، والتوحيد ، وإنفاذ الوعيد ، والمنزلة بين المنزلتين ، والامر بالمعروف ، والنهبي عن المنكر ! ولبّسوا فيها الحق بالباطل ، إذ شأن البدع هذا ، واشتها ها على حق وباطل ،

والجهمية ، هم المنتسبون الى جهم بن صفوان السمر قندي ، وهو الذي أظهر والجهمية ، هم المنتسبون الى جهم بن صفوان السمر قندي ، وهو الذي ضحى به خالد نفي الصفات والتعطيل ، وهو أخذ ذلك عن الجعد بن درهم ، الذي ضحى ، وقال : أيها بن عبدالله القسري بواسط ، فإنه خطب الناس في يوم عيد الأضحى ، وقال : أيها الناس ، ضحوا ، تقبل الله ضحايا كم ، فإني ، ضح بالجعد بن درهم ، إنه زعم أن الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليماً ، نعالى الله عما يقول الجعد علواً الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليماً ، نعالى الله عما يقول الجعد علواً كبيراً ! ثم نزل فذبحه . وكان ذلك بعد استفتاء علماء زمانه ، وهم الساف الصالح

رحمهم الله تعالى : وكان جهم بعده بخراسان ، فأظهر مقالته هناك ، وتبعــه عليها ناس ، بعد أن ترك الصلاة أربعين يوماً شكاً في ربه !

والجبرية ، أصل قولهم من جهم بن صفوان ، كما تقدم ، وأن فعل العبد بمنزلة طوله ولونه ! وهم عكس القدرية نفاة القدر ، فإن القدرية إنما نسبوا إلى القدد لنفيهم إياه ، كما سميت المرجئة لنفيهم الإرجاء ، وقد تسمى الجبرية «قدرية »لأنهم غلوا في إثبات القدر ، وكما يسمى الذين لا يجزمون بشيء من الوعد والوعيد ، بل يغلون في إرجاء كل أمر حتى الأنواع ، فلا يجزمون بشواب من تاب ، كما لا يجزمون بعقوبة من لم يتب ، وكما لا يجزم لمعين .

وقد ورد في ذم القدرية أحاديث في «السنن »: منها ما روى أبو داود في «سننه »، من حديث عبدالعزيز بن أبي حازم ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: «القدرية مجوس هذه الأمة ، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم »(١). وروي في ذم القدرية أحاديث أخر كثيرة ، تكلم أهل الحديث في صحة رفعها ، والصحيح أنها موقوفة ، بخلاف الأحاديث الواردة في ذم الخوارج ، فإن فيهم في «الصحيح » وحدد عشرة أحاديث ، أخر ج البخاري منها ثلاثة ، وأخرج مسلم سائرها .

وسبب ضلال هـ ذه الفرق وأمثالهم ، عدولهم عن الصراط المستقيم ، الذي أمرنا الله باتباعه ، فقال تعالى : (وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ، ولا تتبعوا السبل فتفرَّق بكم عن سبيله ) الانعام : ١٥٣ . وقال تعالى : (قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ) يوسف : ١٠٨ فوحَّد لفظ « صراطه » و « سبيله » ، وجمع « السبل » المخالفة له . وقال ابن مسعود رضي الله عنه : خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطاً ، وقال : «هذا سبيل الله ، ثم خط خطوطاً

<sup>(</sup>١) حسن :

قرأ : ( وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون) » الانعام: ١٥٣ (١) . ومن ههنا يعلم أن اضطرار العبد الى سؤال هداية الصراط المستقيم فوق كل ضرورة ، ولهذا شرع الله تعالى في الصلاة قراءة أم القرآن في كل ركعة ، إما فرضاً أو الجاباً ، على حسب اختـ الف العلاء في ذلك ، لاحتياج العبد الى هذا الدعاء العظيم القددر ، المشتمل على أشرف المطالب وأجلها. فقد أمرنا الله تعالى أن نقول: (أهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم . غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) الفاتحة : ٥-٧ . وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « اليهود مغضوب عليهم ، والنصارى ضالون » (٢) . وثبت في « الصحيح » عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القـــذة بالقـــذة ، حتى لو دخلوا جحر ضب للخلتموه » ، قالوا : يا رسول الله : اليهود والنصارى ؟ قال : « فمن ؟! » (٣) .

سبحان ربك رب العـزة عما يصفون. وسالام على المرسالين . والحمد لله رب العالمن .

« وسبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا اله الا أنت ، استغفرك وأتوب

الساك » .

مجد ناصر الدين الالباني

دمشق ۱۱/۱۱/۱۲/۱۱

<sup>(</sup>١) صحيح ، رواه الحاكم وغيره.

<sup>(</sup>٢) صحيح ، رواه الترمذي وغيره .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه:

## الفهرس

| الموضوع                                                         | الصفحة |
|-----------------------------------------------------------------|--------|
| تقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          | ٣      |
| التعريف بالإمام ابي جعفر الطحاوي                                | •      |
| وجوب الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ايماناً عاماً | ٧      |
| مجملا علی کل احد                                                |        |
| وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ١٠ أمر به            | ٨      |
| وعموم رسالته                                                    |        |
| ماجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كامل واف                     | 4      |
| التوحيد ومعناه                                                  | 17     |
| توحيد الالهية والربوبية                                         | 15     |
| التوحيد المطلوب هو توحيد الالهية الذي يتضمن توحيدالربوبية       | 18     |
| تفسير قوله تعالى : ( ما اتخذ الله من ولد )                      | 17     |
| أنواع التوحيد الذي دعت اليه الرسل                               | 17     |
| تفسير قوله تعالى : ( ليس كمثله شيء )                            | 11     |
| تفسير القدرة وبيان ان الله تعالى لايعجزه شيء                    | 71     |
| تفسير كلمة ( لااله الا الله )                                   | 77     |
| تفسير صفتي القدم والبقاء .                                      | 77     |
| بيان ان الله تعالى لايفني ولايبيد ولايكون الا مايريد            | 144    |
| لفرق بين الارادة الدينية والارادة الكونية                       | 37     |
| لرد على المشبهة                                                 | 11 40  |
| كلام على صفة الحياة                                             | דץ וו  |
| نمسير صفتي الخلق والرزق                                         |        |
|                                                                 |        |

| ۲   | استمرار صفات الكمال وصفات الذات والفعل لله تعالى         |
|-----|----------------------------------------------------------|
| ٣   | هل الصفات زائدة على الذات أم لا ؟                        |
| ٣   | له معنى الربوبية                                         |
| . 4 | اتصاف الله تعالى بالرب قبل أن يوجد مربوب واتصافه بالخالق |
|     | قبل ان يوجد ، خلوق ، وهو على كل شيء قدير ، وكل شيء       |
|     | اليه فقير                                                |
|     |                                                          |
| 41  | لله المثل الأعلى                                         |
| 45  | خلق الله تعالى الخلق بعلمه                               |
| 40  | تقدير الاقدار وضرب الآجال                                |
| 47  | مشيئة الله نافذة ، لامشيئة العباد                        |
| 49  | الهدى والضلال والرد على المعتزلة في قولهم بالأصلح        |
| ٤٠  | وجوب الايمان بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم ورسالته     |
| ٤١  | الفرق بين النبي والرسول                                  |
| ٤١  | جد صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء وامام الاتقياء وسيد  |
|     | المرسلين وحبيب رب العالمين .                             |
| 24  | بحث في التفضيل بين الأنبياء                              |
| ٤٤  | الفرق بين المحبة والخلة                                  |
| 20  | كذب كل من يدعي النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم   |
| 20  | عموم بعثته الى الجن والانس                               |
| 27  | اعراب: (وماأرسلناك الاكافة للناس بشيراً ونذيراً)         |
| ٤٧  | القرآن كلامُ الله تعالى                                  |
| ٤٨  | مذهب أهل السنة في كلام الله تعالى والرد على مخالفيهم     |
|     |                                                          |
| 49  | تكليم الله لأهل الجنة                                    |

| الرد على من ادعى أن كلام الله تعالى مخلوق                | 24  |
|----------------------------------------------------------|-----|
| المراد من قوله تعالى (خالق كل شيء)                       | 0.  |
| الرد على من ادعى خلق القرآن                              | 01  |
| أهل السنة كالهم متفقون على أن كلام الله غير مخلوق        | ٥٣  |
| الذي في المصحف هو كلام الله                              | 05  |
| كلام الله بلا كيفية                                      | 0 2 |
| مذاهب الناس في مسمى الكلام والقول عند الاطلاق            | 00  |
| عود الى الرد على من قال : ان الـكلام معنى واحد           | 00  |
| تكفير من أنكر ان القرآن كلام الله وزعم أنه قول البشر     | 70  |
| كفر من وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر               | ٥٧  |
| رؤية الله تعالى لأهل الجنة والردعلي المخالفين            | 0   |
| تواتر الأحاديث الدالة على رؤية الله تعالى                | 75  |
| كيف يتكلم في أصول الدين من لايتلقاه من الكتاب والسنة     | 75  |
| اتفاق الامة على أنه لايرى الله تعالى أحد في الدنيا بعينه | 70  |
| وتنازعهم في رؤية النبي ربه ليلة المعراج                  |     |
| تأويل المعتزلة نصوص الكتابوالسنة تحريف للكلامءن موضعه    | 77  |
| وجوب التسايم للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لامره   | ٦٨  |
| لاينجي العبد من عذاب الله تعسالي الا توحيد المرسل وتوحيد | 7.  |
| • تابعة الرسول صلى الله عليه وسلم                        |     |
| العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد.         | Ÿ•  |
| النهي عن التكلم في أصول الدين وغيرها بغير علم            | ٧١  |
| من لم يسلم للرسول صلى الله عليه وسلم نقص توحيده          | 77  |
| وقوع الفساد في العالم من ثلاث فرق                        | VY  |
| www.                                                     |     |

| علم الجدل والكلام وحكمه                                     | 44   |  |
|-------------------------------------------------------------|------|--|
| سبب الاخلال الاعراض عن تدبر كلام الله تعالى وكلام رسوله     |      |  |
| والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة :                  |      |  |
| اعتراف كبار علماء الكلام بوقوعهم في الحيرةوالشك، والدواء    | 77   |  |
| النافع لمثل هذإ المرض.                                      |      |  |
| الرد على من أنكر رؤية الله تعالى ولو تأولها ،               | 74   |  |
| معنى التأويل في الكتاب والسنة . والتأويل في كلام المفسرين : | ۸۱   |  |
| معنى التأويل في كلام المتأخرين .                            | ٨٣   |  |
| النغي والتشبيه مرضان من أمراض القلوب .                      | ٨٥   |  |
| تنزيه الله تعالى عن الحدود والغايات .                       | ٨٦   |  |
| الواجب في باب الصفات: اثبات ماأثبته الله تعالى ورســوله،    | ٨٧   |  |
| ونني مانفاه الله تعالى .                                    |      |  |
| الاسراء والمعراج حق :                                       | 41   |  |
| الحوض الذي أكرم الله به رسوله صلى الله عليه وسلم .          | 90   |  |
| الشفاعة وأنواعها .                                          | 9.1  |  |
| شفاعة الرسول لأهل الكبائر من أمته .                         | 1.7  |  |
| حكم الاستشفاع برسول الله وغيره في الدنيا .                  | 1.0  |  |
| الشفاءة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر.                   | 1.4  |  |
| الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته .                | 1.9  |  |
| الاقرار بالربوبية أمر فطري والشرك حادث طاريء.               | 117  |  |
| قد علم الله في الازل أهل الجنة وأهل النار .                 | 1114 |  |
| كل انسان ميسر لما خلق له والاعمال بالخواتيم .               | 114  |  |
| أصل القدر سر الله في خلقه والنهي عن السؤال لما فعل          | 17.  |  |

منشأ ضلال الفرق: التسوية بن المشيئة والأرادة وبين الحبة والرشي 191 المراد نوعان : مراد لنفسه ومراد لغيره 177 القول في الوسوسة . 175 مبنى العبودية والإيمان على التسليم 177 الإيمان باللوح والقلم 149 اختلاف العلماء في القلم هل هو أول المخلوقات 14. جف القلم بما هو كائن الى يوم القيامة 144 الرد على من يظن ان التوكل ينافي تعاطى الأسباب 147 سبق علم الله بالكائنات قبل خلقها 141 القدرية مجوس هذه الأمة 149 القدر يتضمن اصولا عظيمة 12. للقلب حياة وموت ومرض وشفاء. مرض القلب نوعان 121 علامة مرض القلب 124 العرش والكرسي حتى 122 استغناء الله عن العرش واحاطته بكل شيء 124 بحث الفوقية 104 كلام السلف في اثبات صفة العلو 107 بحث في كون السهاء قبلة الدعاء 101 ان الله اتخذ ابراهيم خليلا وكلم موسى تكليما 101 محبة الله وخلته كما يليق به 109 وجوب الايمان بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة 177 اصول اهل السنة والجاعة 177 اولو العزم من الرسل 177 اهل القبلة مسلمون مؤمنون 174

| لأُنحوض في الله ولأنْماري في دين الله                                   | 191  |
|-------------------------------------------------------------------------|------|
| لانجادل في القرآن ونشهد انه كلام رب العالمين                            | 17/  |
| ولانكفر احدا من اهل القبله بذنب مالم يستحله                             | 171  |
| الجواب عن الاشكال، بأن الشارع قد سمى بعض الذنوب كفرا                    | 140  |
| الحكم بغير ماانزل الله قد يكون كفرا يخرج عن الملة                       | 174  |
| نرجو للمحسنين العفو والجنة                                              | 14.  |
| عشرة اسباب تسقط معها العقوبة                                            | 174  |
| الامن واليأس ينقلان عن الملة                                            | 1/17 |
| تعريف الإيمان واختلاف الناس فيه                                         | 144  |
| نور الايمان في القلوب درجات                                             | 19.  |
| الكلام في زيادة الايمان اجهالا وتفصيلا                                  | 191  |
| ادلة اصحاب ابي حنيفة ومناقشتها                                          | 194  |
| الأدلة على زيادة الايمان ونقصانه من الكتاب والسنة كثيرة جداً            | 190  |
| اقوال العالماء في مسمى الاسلام                                          | 7    |
| حال اقتران الاسلام بالايمان غير حالة افراد احدهما عن الآخر              | 7.1  |
| حكم الاستثناء في الأيمان                                                | Y.V  |
| ا<br>هل البدع يعرضون النصوص على بدعتهم                                  | ۲۰۸  |
| طريق اهل السنة الا يعدلوا عن النص الصحيح ولا يعارضوه                    | Y+A  |
|                                                                         |      |
| بمعقول<br>خبر الواحد اذا تلقته الامة بالقبول عملا بـــه وتصديقا له افاد |      |
|                                                                         | 7.9  |
| العلم اليقيني                                                           |      |
| نفاة الصفات جعلوا قوله تعالى (ليس كمثله شيء) مستندا لهم                 | ۲۱۰  |
| في رد الاحاديث الصحيحة                                                  |      |
| -787_                                                                   |      |

المؤمنون كالهم اولياء الرحمن 414 تفسير معنى الولاية 714 اركان الاعان 717 الكتاب والسنة مملوءان بما يدل على ان حكم الايمان لايثبت الا 714 بالعمل مع التصديق الايمان بآلقدر خبره وشره 719 اهل الكبائر من امة مجد لايخلدُون في النار 440 اختلاف العلماء في تعريف الكبائر والصغائر 777 الصلاة خلف كل بر وفاجر من اهل القبلة 779 من اظهر بدعة او فجورا لابرتب اماما للمسلمين 741 امام الصلاة والحاكم وامير الحرب يطاع في مواضع الاجتهاد 747 يصلي على من مات من الابرار والفجار 744 لانشهد لاحد معين بأنه من اهل الجنة او من اهل النار 377 امرنا ان نحكم بالظاهر ونهينا عن اتباع الظن 740 وجوب طاعة ولي الامر وان جار الا في معصية 747 نتبع السنة والجاعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة 747 نحب اهل العدل والامانة ونبغض اهل الجور والخيانة 45. لانقول في شيء بغير علم 137 تواتر المسح على الخفين 727 الحج والجهاد ماضيان مع اولي الامر من المسلمين الى قيامالساعة 725 الايمان بالكرام الكاتبين 722 الايمان بملك الموت YEV الايمان بعذاب القبر ونعيمه YEA

سؤال منكر ونكبر

729

| ٢٥١ -الدور ثلاثة ، دار الد | خ ، ودار القرار              |
|----------------------------|------------------------------|
| ۲۵۲ اختلاف الناس في ٥      | مابين الموت الى قيام الساعة  |
| ٢٥٤ الايمان بالبعث والج    | الدالة على معاد البـــدن عند |
| القيامة الكبرى             |                              |
| ۲۵۷ وضرب لنا مثلا ونہ      |                              |
| ٢٥٩ العرض والحساب          |                              |
| ٢٦٣ الصراط                 |                              |
| ۲۲۵ تقسیر قوله تعالی (     | ردها)                        |
| ٢٦٦ المنزان                |                              |
| ٢٦٩ الجنة والنار مخاوقة    | تبيدان                       |
| ٢٧٣ اختلاف الناس في        |                              |
| ٧٧٤ ان الله خلق للجنة أ    |                              |
| ٢٧٦ الاستطاعة التي هي      |                              |
| ۲۷۸ افعال العباد خلق لأ    |                              |
| ۲۷۸ الرد على القدرية و     |                              |
| ٢٧٨ الذنب يكسب الذا        |                              |
| ٧٧٩ العبد فاعل لفعله -     | فلوق لله                     |
| ٢٧٩ لايكلف الله العبد      |                              |
| ٢٨٠ القضاء الكوني وال      |                              |
| ۲۸۱ تنزیه الله نفسه عن     |                              |
| ٢٨٣ في دعاء الاحياء و      | ة للاموات                    |
| ٢٨٤ الدليل على انتفاع      |                              |
| ٢٨٥ وصول ثواب الص          | الحج                         |
| ۲۸۸ استئجار قوم للقر       | بيت لم يفعله أحد من السلف    |
|                            |                              |

قراءة القرآن واهداؤها للميت تطوعاً بغير أجرة يصل الى الميت 414 الله يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات 49. الرد على من يدعى أن الدعاء لافائدة فيه 197 من يسأل الله ولايعطيه أو يعطيه غير ماسأل 791 الله يملك كل شيء ولا يملكه شيء ويغضب ويرضى لا كأحدمن الورى 794 نحب أصحاب رسول الله من غير افراط 490 خلافة أبي بكر الصديق وثبوتها بالنص 4 . . خلافة عمر الفاروق 4. 5 خلافة عثمان ذي النورين 4.0 خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه 4.9 هم الخلفاء الراشدون 414 العشرة المبشرون بالجنة 414 لانذكر علماء السلف من السابقين ومن بعدهم الا بالجميل 417 نبي واحد افضل من جميع الاولياء 414 الايمان بكرامات الاولياء 411 من اشراط الساعة خروج الدجال ونزول عيسى وخروج الدابة 441 لانصدق كاهنأ ولاعرافأ 475 أقوال العلماء في حقيقة السحر 440 الجاعة حق وصواب والفرقة زيغ وعذاب 777 الامور المتنازع فيها بين الامة يجب ردها الى الله والرسول MYV انواع الاختلاف والافتراق 444 دين الله في الارض والسماء واحد وهو دين الاسلام 441 وهو ببن الغلو والتقصير 441 وبئن التشبيه والتعطيل mmm وبين الجبر والقدر mmm ذِكْرُ بِعضُ الفرقُ الزَّائِغَةُ عَنَّ الْحَقِّ 448 قوبلت مخطوطة المكتب الاسلامي ، التي أخذ عنها هذا المختصر ، على مطبوعة مكة ، ومطبوعة الشيخ أحمد شاكر، وما كان من زيادة في إحدى المطبوعتين اثبتت ضمن معترضين هكذا / / .

والله الموفق الى الصواب غرة رمضان ١٣٨٨ هجرية

## كلمة شكر

والله نسأل ان يوفق العاملين في سبيله الى كل خبر ..

دار النذير



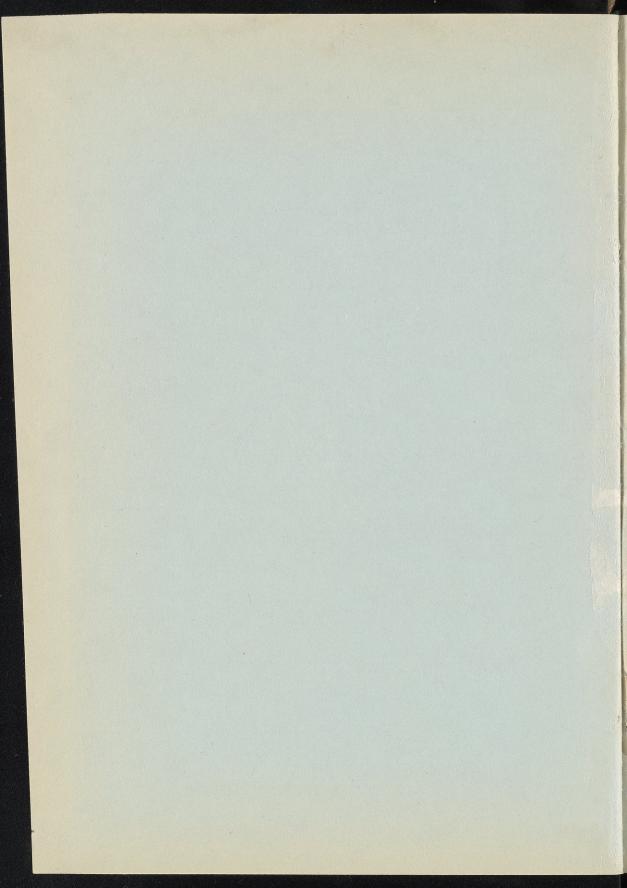

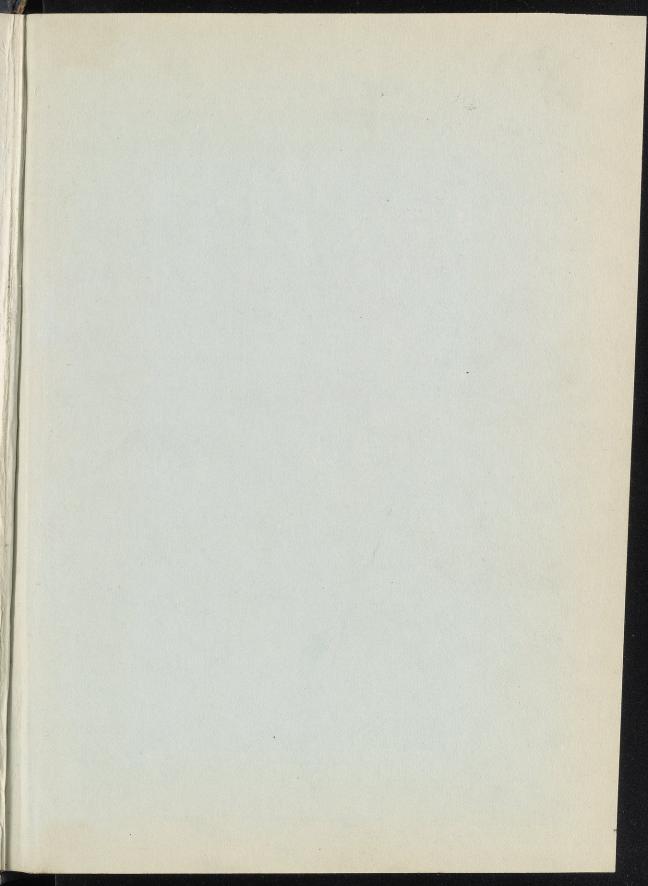

BP 166 .I332

\$ 9676815

